# زيار المان ا

نقض لبنيان كتاب هيكل حترب الخليج.. أؤهام القوة وَالنصر

ت اليف و عرب المري محارب

عن المال الم

الحكويت ١٩٩١

زياري لند العن المنافية

نقص لبنيان كتاب هيكل حرب الخليج .. أوهام القوة والنصر

## زيار العالم الماري العالم الماري العالم الماري العالم الماري الماري العالم الماري الما

نقص لبنان كتاب هيكل حرب النحليج .. أوهام القوة والنصر

r

.

.

•

•

ت الیف و می است می است

.

•

-

.

مركز البحوث والدراسات الكويتية

ص. ب: ۱۳۱۱ المنصورية

الرمز البريدي: 35652

تليفون: ٢٥٧٤٠٨١/٣

فاکس: ۲۵۷٤۰۷۸

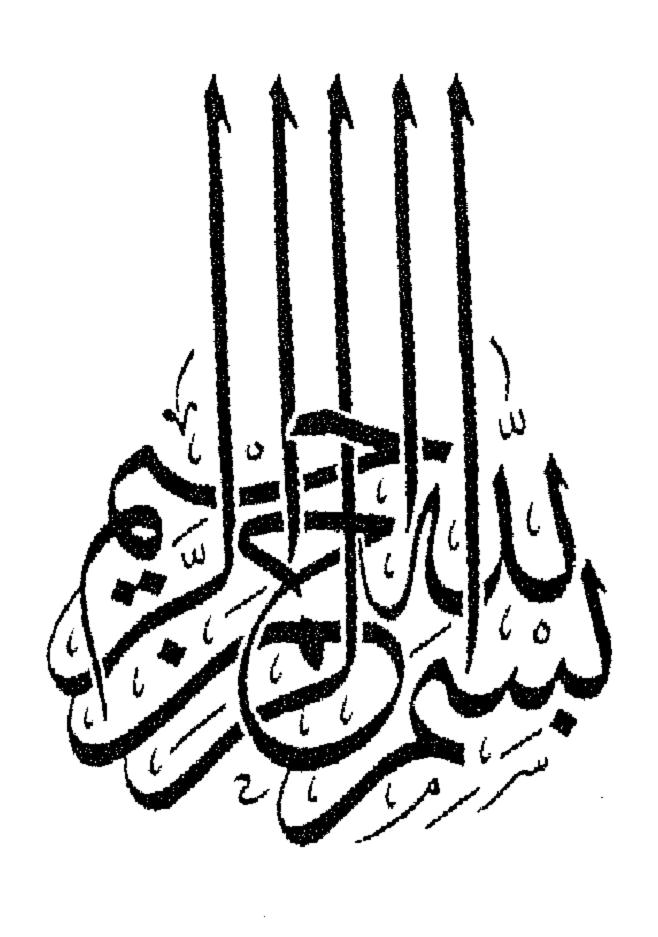

#### مقدمة

قال تعالى:

«فأما الربد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض» صدق الله العظيم.

عندما اطلعت على كتاب السيد / محمد حسنين هيكل «حرب الخليج أوهام القوة والنصر» هالني هذا التعمد الواضح لتضليل القارىء، ولم أكن في يوم من الأيام أظن في السيد هيكل أن يتخذ هذا المنحى في تآليفه، وقد أعدت قراءة الكتاب فإذا زبده يطفو محمولاً على محاولات لم يصادفها الذكاء مع الأسف الشديد من التدليس والتزييف وتحريف الروايات واختلاق الوثائق.

والحقيقة فإن أعظم الأدلة نصوعاً على ابتعاد الكتاب عن الموضوعية، هو تجاهله التام لوضع الكويت أيام الاحتلال ومعاناة أهلها وما تعرضوا له من سلب ونهب وتعذيب وقتل على أيدي القوات العراقية، وهو أمر ضجت منه كل المنظات الدولية، كما اهتزت له مشاعر شعوب العالم في شتى بقاع الأرض، وقد وثقته منظمة حقوق الانسان الدولية في تقاريرها، ولكن السيد هيكل لم يلتفت إلى هذا إطلاقاً، وعلى الرغم من إهتامه بتزيين غلاف كتابه بصورة للآبار المحترقة في الكويت فإنه لم يقل كلمة واحدة حول هذا الموضوع، ولاحتى من باب المداراة.

والحقيقة فإن الكويتيين يشعرون بالأسى لأن يتخذ السيد محمد حسنين

هيكل، وهو من هو في ميدان الكتابة السياسية، هذا الموقف المزري البعيد عن كل ما ينبغي أن يوصف به الكاتب الموضوعي، كذلك فإن مما حشا به هيكل كتابه من ادعاءات زائفة، وروايات دخل أكثرها الاختلاق أو التزيد ووثائق اعتورها التزوير والتدليس قد فاق كل تصور، وجعل المواطنين الكويتين، وهم أعلم الناس ببلادهم يأسفون جدا لأن يختل توازن هذا الكاتب الكبير بهذه الصورة، ويتسائلون كيف ولماذا؟

ونحن هنا في هذا الكتاب لسنا معنيون «بلهاذا»، ولكننا قد نلقي بعض الضوء على الأسلوب الذي أتخذه هيكل ليبني عليه أساس هذا الكتاب:

إن بنيان كتاب هيكل يعتمد على عدة وسائل وظفت لخدمة هدف الكتاب الحقيقي وهو نصر العراق وتحقير الكويت وأهل الخليج، واظهار النظام العراقي بمظهر المدافع عن قضايا العرب، المتفاني في خدمتها، يساعده في هذا الملك حسين وقيادات منظمة التحرير الفلسطينية، بينها أهل الكويت والخليج في رأيه يستحقون مانالهم، فهو يراهم شعوبا متخلفة جاءتها الثروة على غير انتظار.

إن وسائل السيد / هيكل في كتبابه هذا لبلوغ تلك الغاية اعتمدت على عدة عناصر من أهمها:

- الاستخفاف بشعوب دول الخليج ووصمهم بالتخلف والتكبر والانانية واستعداء باقي العرب عليهم.
  - ـ تأليف الروايات أو المبالغة أو التزيد فيها.
  - ــ الاعتباد على مصادر عراقية في الاستدلال.

- \_ عرض بعض الخطابات المزورة وإعتبادها كوثائق لخدمة الكتاب مع علمه التام بأنها غير صحيحة.
- تحريف بعض النصوص المنقولة من المصادر التي اعتمد عليها في كتابه بما يخدم فكرته الرئيسية في نصرة العراق.
- عدم التقيد بنص الترجمة من نسخته الانجليزية الى العربية وتحريفها في عدة مواضع توقياً لأي موقف قد يتخذ ضده، واعتهاداً على أن القارىء العربي يكفيه مايقدم إليه، أما أن يحاول المقارنة بين النسختين العربية والانجليزية فهو أمر بعيد في نظره.
- \_ إيسراد بعض العبارات التي يبدعى أنها وردت على لسان بعض قيادي العالم العربي والدولي دون توثيق.
- \_ الاعتباد على بعض الاحصائيات الكاذبة والبيانات والمعلومات الملفقة الخاصة بالكويت ودول الخليج.
- \_ سرد التفاصيل الـدقيقة للحـوادث والروايـات إلى الدرجـة التي تنزع عن هذه الروايات والحوادث لباسها فتبدوا سوءاتها.
- ثم أخيرا التطويح بعقل القارىء في كل اتجاه، وخلط الأوراق والقضايا بعضها ببعض، وإلقاء القارىء في متاهة فكرية، فلا يعود قادراً على تمييز الحق من الباطل.

وفي كتابنا هذا حاولنا بإيجاز شديد أن نلج هذا التيه الذي تداخلت خيوطه ودقت معالمه، ولم أشأ أن أتتبع السيد هيكل في كل رواياته وأدلته، إذا لو فعلت لخرجت على القارىء بكتاب قد يعدل في حجمه كتاب هيكل أو يزيد.

ولأن البنيان المنطقي في كتاب هيكل واهن جدا لمن يمعن النظر فاحصا ومدققاً فإن أقل هزة له، تلقى بموضوعية الكتاب والكاتب في

ميدان العفاء، وتكشف بشكل لايحتمل المناقشة أن هدف هيكل من وراء اصدار الكتاب لم يكن مع الأسف هدفا نبيلاً ولاشريفاً، ولهذا فقد أمسكت ببعض أستار هذا البيت وحاولت هزها، فإذا بالبنيان كله يتهاوى أمام عيني مزقاً وأشلاء مهلهلة، ولأن الحق والعدل في مأساة العدوان العراقي على الكويت واضح وضوحاً شديداً فإن أية محاولة لتبرير هذا العدوان والدفاع عن مرتكبيه ستبدو هزيلة ضعيفة لاتجد أذنا صاغية، بل ستكون محل التهكم والازدراء، وهذا ماوجدته محاولة هيكل في كتابه عندما حاول أن يلوي الحقائق ويزور الروايات ثم يعتسف النتائج، وعلى قاعدة (وبضدها تتايز الأشياء) فإن كتاب هيكل قد ساعد في إبراز الحق الكويتي ونصوع حقيقة انتصار الحلفاء على جيش النظام العراقي، بل أكد الهزيمة النكراء التي لحقت بهذا النظام.

وعاد الوهم يلف كل ماقاله هيكل وأراده من هذا الكتاب.

د. عبد الله حمد محارب

## الفصل الأول

## هيكل. . البداية والنهاية

محمد حسنين هيكل اسمٌ «كان» له دوي عندما وضعته الأقدار قريباً من السلطة في أيام عبد الناصر، وبداية عهد السادات، في تلك الأيام كان هيكل في كتاباته لا يُسأل عما يقول، إذ إن كل تصريحاته كانت تمتلىء بالأخبار والحوادث والحكايات التي يجيد السيد هيكل سبك تسلسل أحداثها، وكما يقال في اللغة الحديثة «السيناريوهات»، ولم يكن مطالباً بأن يعزو هذا الخبر أو تلك الرواية إلى مصدر، إذ هو المصدر الأول والأحير، ويكفي أن يقول: «قال لي الرئيس الفلاني».. وقال الوزيران في اجتماعها «المنفرد»، لكي تكون تلك الروايات لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها في نظر معظم القراء الذين كانوا في ذلك الوقت مبهورين بهذا «الواصل» ذي العلاقات الدولية التي لم تتيسر لأحد غيره في اعتقادهم.

في تلك الفترة الذهبية كان يلقي هذه الروايات والأخبار «والتي عند فحصها لا تجد من ورائها طائلاً وربما تكتشف زيفها كامناً في أصل روايتها» يلقيها من برجه العاجي، وعلى القراء أن يتلقوها سعداء لأنها صدرت منه أولاً، ولأنها ثانياً محل الصدق والإثارة.

وبعد أن توارى عن السلطة وبدأ في كتاباته التي يجتر فيها تـاريخـه القديم، لم يفطن إلى أن القراء الذين كانوا معجبين به بدأوا يناقشون أقواله

ويردون بعضها عليه، ولم ينتبه أيضاً إلى أن صياغة عباراته يجب أن تبتعد كثيراً عن تلك الروح المتعالية التي يصبغ بها أسلوبه، بل استمر في كل كتاباته يحرص دائماً على سرد قصص مثيرة وروايات وأقوالاً لبعض القياديين وصناع السياسة دون أن يوثقها ويذكر مصادرها.

ولأننا بصدد مناقشة كتابه الأخير «حرب الخليج.. أوهام القوة والنصر»، فإننا لن نتوسع في التدليل على ذلك في كتبه الأخرى، وإنما سنعقد الحديث على هذا الكتاب.

وللوهلة الأولى تتضح حقيقة ناصعة لا تكاد تتخلف لمن يمر في الكتاب، وهي أحادية النظرة والتحليل، وإذا كانت هذه النظرة قد تقبل في مناقشة موضوعات أخرى تحتمل أن يبدي الإنسان فيها رأيه الخاص، فإنها لا يمكن أن تكون منهجاً للحديث والبحث حول مجمل قضايا أثارتها حرب الخليج، بل كانت سبباً لها، إذ إن اختلاف الرأي وانشقاق الأمة العربية كان أوضح ما يكون في هذه المسألة، ولم نعهد السيد هيكل في كل كتبه التي أصدرها أن كان مدافعاً وبحماسة شديدة خارجاً عن الموضوعية في أغلب دفوعه كما بدا في هذا الكتاب.

والملاحظة الأخرى التي هي في حقيقتها تفريع على الحقيقة الأولى «أحادية النظرة»، أن مصادر روايات الكتاب الرسمية «وأغلبها غير موثق»، لا تخرج عن دائرة المسئولين السياسيين في العراق والأردن ومنظمة التحرير، وهي تمثل المعسكر الذي خطط للغزو، ونفذه، ثم دافع عنه دفاع المستميت بعد أن تم توزيع الأدوار بين من يمسك السكين ليجز الرقبة، ومن يقف في الشباك ليعلن معارضته للغزو، ومن وراء ظهره كانت يده تعاضد يد السفّاك، وأما الثالث وهم أزلام منظمة التحرير فكانوا يشلون حركة الصريع ليتمكن السفّاك من انجاز مهمته. [انظر وثائق أرقام ١ - ٤].

كما أن القارىء يصدم بهذا الكم من الخلط والتكرار والخروج من موضوع إلى آخر دون أية مناسبة، هذا القارىء لن يجد عندما يدقق في عبارات هيكل إلا ما يلي:

- ١ \_ دفاع مستميت عن العراق ومواقفه السياسية وحججه.
- ٢ ــ الاستهزاء بالكويت وشعبها وكل دول الخليج، ووصفهم بالقبائل
   والعوائل. . النخ في مقابل الدول المتحضرة ومنها العراق.
- ٣ \_ تصوير أن العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما هو إلا مسرح عليه مثل واحد يمسك بكل الخيوط وهو الولايات المتحدة الامريكية.
- إسقاط كل حق قائم على المبادىء الإنسانية والأخلاقية، وتصوير العالم في أزمان تطوره الماضية والحالية والمستقبلية وكأنه لا يعبأ إلا بالمصالح الاقتصادية فقط، وهذا في رأيه يطغى على كل المبادىء الإنسانية.
- و \_ إظهار الملك حسين وأزلام منظمة التحرير بمظهر المدافعين عن السلام،
   الذين لم يألوا جهداً في البحث عن حل «للأزمة» في رأيه.
- ٦ ـ تأكيد معاني عنوان كتابه «حرب الخليج.. أوهام القوة والنصر»، من حيث كون الانتصار على العراق وهماً، يقول عن الحرب الجوية في ص٥٧٥:

وكانت لهذه العاصفة من النيران أهداف تتعدد مستوياتها:

- \_ كان الهدف الأول هو الجيش العراقي.
- \_ وكان الهدف الثاني هو ضرب الرئيس صدام حسين شخصياً وقتله(!!!).
- \_ وكان الهدف الثالث إثارة أعصاب ومشاعر الشعب العراقي والجيش العراقي بما يؤدي إلى مواجهة بالعنف بين الشعب والجيش من ناحية، وبين القيادة السياسية من ناحية أخرى.

\_ وكان الهدف الرابع لـ «عاصفة الصحراء» هدفاً أوسع وأقسى.

ثم يقول في ص ٢٧٥:

- ظهر أن الجنرال شوارتزكوف أخطأ في حسابات الدمار الذي لحق بالقوات العراقية. الخ.
- تغلب العامل «الوطني» على العامل «الطائفي»، إلى جانب قدر من استعمال القوة مما ساعد على عودة النظام.
  - ولم يقتل صدام حسين.

وهكذا يخلص هيكل إلى أن النصر الذي تدّعي الولايات المتحدة أنها حققته لا يعدو كونه وهماً، وهذه النتيجة الفجة التي يريد أن يصل إليها المؤلف، تكشف عن المدى المشين الذي ذهب إليه هيكل لإرضاء العراقيين، وكأن الجيش العراقي «لم يكسر ظهره»، ولم يعد «مكسور القلب من معركة غير متكافئة» «هيكل ص ٥٧١»، وكأن الهدف الأساسي من «عاصفة الصحراء» وهو طرد العراقيين من الكويت، لم يتحقق!!

وللوصول إلى هذه الأهداف، سلك الكاتب سبلاً ملتوية دون أن يهتز له طرف، بل بجرأة المحترف قام بتزوير الوقائع وتزييف التاريخ، وتأليف روايات وأحداث ملفقة لا مصادر لها ولا توثيق، بل إن الوثائق التي أورد بعضها، وقع أكثره تحت هذه الصفة: التزوير والتدليس، وقد أداه هذا إلى أن تبدو مواقفه في صور متناقضة مخجلة تدعو إلى الرثاء قبل السخط.

وبمقارنة عباراته في النسخة الانجليزية بالترجمة التي قام بها بنفسه لكتابه، تتضح أهدافه الرئيسية من قوله في مقدمة الطبعة العربية: «والحقيقة أنني قمت بما هو أكثر من ترجمة الكتاب عن أصله الانجليزي فقد ألحت على حقيقة أن كل لغة عقل متميز، وكل ثقافة تعبير خاص، ولما كنت

مسئولاً عن النص الانجليزي نفس مسئوليتي عن النص العربي، فلقد سمحت لنفسي أن أتصرف..».

والحقيقة أنه تصرف بذكاء كبير، يحكمه هذا المفهوم الذي أطلقه لتوضيح الفرق بين اللغتين العربية والانجليزية، فهو وإن كان مفهوماً عاماً واضحاً لا لبس فيه، إلا أن هيكل عندما تولى بنفسه ترجمة هذا الكتاب، استغل هذه الفروق بين الثقافتين استغلالاً «خبيثاً»، وضعه في خدمة أهدافه الأساسية من إصدار الكتاب «بأية لغة كانت»، وهي التي شرحناها آنفاً.

فهو مثلاً عندما يتحدث عن مساعدات الخليجيين لمنظمة التحرير «بالعربي» يصفها بالبخل والتقتير، ويثني على العراق في مساعداته المفتوحة للمنظمة، لأن هذا الموقف في نظر الانسان العربي هو موقف الالتزام القومي، ص١٨٤ وما بعدها «النسخة العربية»، ولكن عندما يترجم هذا إلى الانجليزية يعكس هذا الأمر ليصور دول الخليج وكأنها من الدول التي تساند الارهاب، لأن المنظات الفلسطينية تعني بؤر الارهاب في عقل القارىء الغربي، ص١٤٩ «النسخة الانجليزية». انظر وثيقة[٥]

ومن ناحية أخرى كان من الضروري أن يتولى هيكل بنفسه ترجمة كتابه، وذلك لكي ينزع من العبارات في كل من النسختين كل ما قد يؤذيه شخصياً، ويعيد صياغة العبارات من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية أو العكس، متفادياً أية مسئولية أخلاقية أو جنائية قد تقع عليه، فهو في كثير من عباراته في نسخته العربية ينسب أقوالاً إلى زعاء وكتاب واعلاميين أجانب عما يعضد وجهة نظره دون أن يخشى شيئاً، ولكنه في نسخته الانجليزية ينزع سم هذه العبارات، ويحرص على الدقة في نقل روايته خوفاً من هؤلاء الذين «يقرأون».

واللعب على الحبلين مهنة أجادها هيكل منذ زمن، ليقوم بعملية خداع مزدوج، فيقدم للقارىء، مجموعة هائلة من الروايات المزيفة المزورة يبني بها بيتاً واهياً من تصورات ليس لها ظل من الحقيقة، ثم يلتفت إلى القارىء الغربي فيقدم له شيئاً آخر قد يتناقض مع ما قاله في نسخته العربية، ولكن ليس هذا هو المهم، إنما المهم أن ترتفع أعداد النسخ المطبوعة وتروج البضاعة.

وسنجد في ثنايا هذا البحث كثيراً من تلك الظواهر، وسيكون ما يعرض فيه من باب المثل لا الحصر، حيث إن ذلك غير ممكن لما قد يؤدي إليه من إطالة، ومن يريد المزيد فليستمر في القراءة والمقارنة، وعندها سيود لو أعاد قارىء مخلص ترجمة كتاب هيكل المكتوب بالعربية بنصه إلى اللغة الانجليزية، وأرسله إلى أصحاب العلاقة من رؤساء وصحفيين وكتاب، فينظر ماذا يرجعون!

ولقد انبرى بعض الفضلاء ممن هزهم المتزييف والمتزويس والانحياز الظالم إلى العراق في كتاب هيكل، للتصدي بالرد عليه كالدكتور / عبد العظيم رمضان، والاستاذ / عبد الرحمن شاكر، وغيرهما، ولأن كتاب هيكل يحتمل الكثير من الردود، فإننا سنعقد حديثنا في هذا الرد على عنصرين: أولهما موقفه من الكويت وشعوب دول الخليج، وثانيهما مصادر الكتاب والمنهج الذي اعتمد على التزييف والتزوير لتوظيف تلك المصادر والوثائق المدعاة في خدمة أغراض المؤلف.

وأخيراً نعود مرة أخرى إلى عبارته في المقدمة من أنه «يبني وقائع»، وأن له «رؤية محكومة بمنظوره الفكري والثقافي»، أما إنه كان في كتابه يبني وقائع، فإن الفصل الثاني من هذا الكتاب يؤكد أن هيكل كان «يبني» فعلا

ولكنه لم يستخدم «وقائع»، وإنما كانت مجموعة من الحرؤى والأوهام والأكاذيب نسج بها بيتاً واهناً من بيوت العناكب يتهاوى عند أول هزة، وأما إنه كان محكوماً بمنظوره الثقافي والفكري في موقفه من أطراف القضية، فهذا أمر واضح جداً في تعصبه ضد الكويت ودول الخليج وتحيزه للعراق ونظامه الحاكم، وثقافة هيكل هي مجموعة من تراث يساري لخليط من الشيوعية والبعثية والفكر العلماني، وهي في النهاية عدو لدود للعالم الحر الرأسهالي، ودول الخليج تنتمي إلى هذا العالم، فعداوة هيكل مفهومة في الرأسهالي، ودول الخليج تنتمي إلى هذا العالم، فعداوة هيكل مفهومة في المدام حسين وحزب البعث العراقي، وتقديره البالغ للملك حسين وياسر عرفات، ولا شك أن هذا الانحياز الشديد يحتاج إلى «طاقة» هائلة من عرفات، ولا شك أن هذا الانحياز الشديد يحتاج إلى «طاقة» هائلة من العربية (حرب الخليج. . أوهام القوة والنصر) وبالانجليزية الملك للحدور)، وكل كتاب منها مؤلف قائم بذاته.

غير أن هذه الكتب تنتمي إلى جنس هيكلي واحد وهو الذي تجري في دمائه وعروقه الأكاذيب والتزوير والتدليس، ولا شك أن هذا الكتاب سوف يساعد في كشف الزيف الهيكلي، ويسقط كل مصداقية لكل كتب هيكل وأولها كتابه هذا.

ويمكننا أن ندرج كل الروايات والوثائق المزعومة في كتب هيكل تحت التكذيب الرسمي المصري الذي سلط على واحدة من الروايات في كتابه، وهي التي وردت في ص١٨ في النسخة الانجليزية، ص٣٨ في النسخة العربية، عن وصول قوات من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مصر في طريقها إلى السعودية، وقد اطلع المسئولون هناك على كتاب هيكل، ورأوا أنه يمثل

تعريضاً بهم وبشعبهم، وقد تقدمت هذه الدولة بشكوى رسمية إلى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، وقد صرح مصدر رسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بما يلي:

(الأهرام ١٥ / / / / / )، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن جمهورية أفريقيا الوسطى تقدمت بشكوى رسمية جاء فيها: «إن السيد محمد حسنين هيكل مؤلف كتاب (أوهام النصر) أورد في الطبعة الانجليزية للكتاب في صفحة ١٨ واقعة مختلقة لا تمت للحقيقة بصلة، إذ زعم أن طائرة محملة بالجنود من جمهورية أفريقيا الوسطى قد توقفت في مطار القاهرة في طريقها إلى المملكة العربية السعودية أثناء أزمة الخليج، وأضاف المؤلف: إن المسئولين المصريين في المطار أبدوا دهشتهم وتساءلوا عن سبب قيام هذا القطر الافريقي بارسال قوة عسكرية إلى السعودية، فكان رد قائد القوة أن بلاده تسعى للحصول على عون مادي، ولما كانت الولايات المتحدة توزع المال على هؤلاء الذين يشاركون في الحرب فإن جمهورية افريقيا الوسطى بادرت بارسال هذه القوة لكي تحصل على نصيبها من هذه الأموال».

وذكرت حكومة افريقيا الوسطى في شكواها أنه لم يحدث أن توقفت أي طائرة تابعة لها محملة بالضباط أو الجنود بأي مطار مصري في طريقها إلى السعودية، بل إن افريقيا الوسطى لم تشارك بأي قوات في عملية تحرير الكويت.

واستطرد المتحدث باسم الخارجية المصرية قائلاً:

إنه ببحث الموضوع مع السلطات المختصة في مصر تبين أنه لم تتوقف أي طائرة محملة بالجنود المتجهين من جمهورية افريقيا الوسطى إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في أي مطار مصري أثناء أزمة الخليج، وبالتالي

فإن الحوار المنسوب إلى مسئول مصري بالمطار، وأحد ضباط جمهورية افريقيا الوسطى مختلق تماماً وليس له أساس من الصحة.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحه بأن تضمين الكتاب المذكور هذه الواقعة، هو أمر مؤسف يسيء إلى حرية النشر التي تسعى مصر إلى ترسيخها وتثبيتها».

وقد نشر هذا التكذيب في صدر الصفحة الأولى في الأهرام \_وهذا له دلالته الكبرى \_ وفي العمود نفسه خبر عن تلقي الرئيس مبارك رسالة من رئيس جمهورية افريقيا الوسطى (اندريه كوليه جيبا) وقام بتسليمها المستشار القانوني لرئيس جمهورية افريقيا الوسطى \_ ولهذا أيضاً دلالة، ولا بد من الانتباه إلى ما ختم المصدر المسئول به هذا التكذيب الرسمي عندما قال: «إن تضمين الكتاب المذكور هذه الواقعة المختلقة، هو أمر مؤسف يسيء إلى حرية النشر التي تسعى مصر إلى ترسيخها وتثبيتها». انظر وثيقة [٦].

ولا أجد في هذا المقام تعليقاً على هذا التكذيب، إلا الكلمة الواضحة التي تؤكد كل ما قلناه وما سنقوله، والتي سطرها الأستاذ سمير رجب رئيس مجلة إدارة دار التحرير للطبع والنشر والتي تصدر عنها «جريدة الجمهورية اليومية».

يقول الأستاذ سمير رجب، (الجمهورية عدد ١٤٠٨٠ يـوم الخميس (۱۲/۷/۱۲):

«كم آلمني أن تصدر جمهورية افريقيا الوسطى.. تكذيباً عن واقعة معينة جاءت ضمن كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل الذي يحمل عنوان (أوهام القوة).. فالمفروض في مثل هذه الكتب.. أن تكون موادها

«موثقة»، أي أن مؤلفها يضع يـده على الـوثـائق، والمستنـدات التي تؤكـد صدق الأحداث والوقائع.. أو حتى (الروايات» والحكايات..!!

في نفس الوقت يجز في النفس. أن يتعرض كاتب كبير ـ طالما بهرتنا مقالاته خلال فترة العصر الشمولي ـ لهذا الموقف المخجل خصوصاً بعد تلك السنين الطويلة . من العمر . والصحافة . . والسياسة . . !!

إنني أتصور أن «الأستاذ» هيكل قد اعتمد في نشر الواقعة على «السمع»، بمعنى أنه لم يبحث، أو يدقق، أو يتصل بالمصادر.. وتلك كلها بديهيات مسلم بها.. يعرفها الصحفي المبتدىء..!!

ثم يقول: «فإن النفي المصري للواقعة قد وضع» الأستاذ هيكل في موقف حرج. . أنا شخصياً . لم أكن أتمنى أن يقع فيه . . !!

وأضاف:

بصراحة ـ وليسمح لي الأستاذ هيكل أن أستعير نفس الكلمة التي سبق أن اختارها عنواناً لمقالاته أثناء العصر الشمولي ـ أن معظم المعلومات التي يوردها في كتبه، أو يضمنها أحاديثه التي يدلي بها بين الحين والآخر للصحف الآن، إما غير دقيقة . أو مختلقة من أساسها . وهذا شيء محزن بكل المقاييس .

أقول «شيء محزن». . لأن الأستاذ هيكل جاء عليه يوم. . كان فيه الصحفي الأوحد والكاتب الأوحد . والمصدر الوثيق الصلة بالحكم . . ورئيس التحرير الذي لا يدانيه سواه . . فتوافرت لديه تلقائياً «البيانات» التي دأب على أن يحجب منها ما يشاء ويفرج عما يريد، ويبدل ويغير ويطوع . . وفقاً لما يجلو له ويتمشى مع رغبة الحاكم، وميوله، وأهوائه . !!

لذلك فإن القراء عندما يكتشفون بأن نفس الكاتب الذي تمتع بكل تلك الميزات. أصبح اليوم في واد بعيد تماماً. فسوف يجدون أنفسهم مضطرين إلى الانصراف عنه. وتلك طعنة تدمي القلب ولا شك. !!»

وهكذا فقد أجمل الأستاذ سمير رجب في هذا المقال المعاني التي وردت في كتابنا هذا وفي مقدمتها أن هيكل لم يعد كما قلنا تؤخذ أقواله فلا ترد، بل إن تلك الهالة من الإثارة وادعاء المعرفة بدأت تتبدد، وهذا التكذيب الرسمي، هو أول هزة عنيفة رسمية في بنيان كتاب هيكل الواهن، وستتبعها زلازل أخرى ستقوض ما بقي لهذا الكاتب من سمعة مزيفة، «وعلى نفسها جنت براقش».

## الفصل الثاني

## عمى المحبة. . وصمم البغضاء

أشرنا من قبل إلى أحادية النظرة عند هيكل في كتابه «حرب الخليج أوهام القوة والنصر»، وانحياز هيكل إلى وجهة النظر العراقية لا يحتاج إلى برهان، بل ينجلي واضحاً في كل عبارات الكتاب، فهو يؤيد العراق في كل مواقفه في مقابل كل الأطراف، فيدافع عنه أمام الموقف الامريكي، ويسفه المحوقف والرأي الخليجي والكويتي بالندات، ويشكك في الموقف المصري، ويتهم الموقف الاوروبي والسوفيتي بالخضوع للإرادة الامريكية.

وسنشير إلى مظاهر هذا الانحياز في فقرات سريعة، ثم ندلف منها إلى كشف الموقف الهجومي الذي اتخذه هيكل ضد الكويت وشعوب الخليج قاطبة:

\* يتحدث هيكل في ص ٣٨، ٣٩، عن الدول العربية التي وقفت مع الكويت في فقرة لا تزيد عن أربعة أسطر، ثم يصور الموقف العربي المؤيد للعراق \_ زوراً وبهتاناً \_ في أكثر من صفحة ونصف.

\* في ص ٣٦٠، ٤٢٨ سرد للاعتراضات على قرار مؤتمر القمة الذي عقد في القاهرة لمناقشة الغزو العراقي للكويت، ويتهم الدول المؤيدة للكويت بأنها تلقت تعليات غير عربية حول صياغة ذلك القرار.

\* في الوقت الذي يحاول فيه الحديث عرضاً دون تركيز، على دور العراق في تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية، وقد كان دوراً معروفاً ومشهوراً عندما أصرت العراق على طرد مصر من عضوية الجامعة، فإنه يحاول إبراز دور وجهود العراق في إعادة مصر إلى الجامعة (ص ٢٩٥).

\* ينقل حديث الصحف العراقية \_ التي لا يقرؤها إلا العراقيون جبراً وقهراً \_ عن أحقية العراق في الجزر الكويتية، ويسترك تلك الأحاديث دون تعليق، بينها تمتلىء صحف الكويت \_ المعروفة عربياً وعالمياً \_ بردود واضحة على تلك الادعاءات ولكنه لا يذكر شيئاً عنها (ص٣٠٠).

\* يسرد نص المذكرة العراقية إلى الجمامعة العربية على مساحة صفحتين، ثم يورد الرد الكويتي في ثلاثة أسطر ونصف (ص ٣٢١).

\* في ص ١٥٥ وصفحات أخرى متعددة يصور رغبة الولايات المتحدة في السلام بأنها رغبة مصطنعة، وأن جهودها في هذا الاتجاه (كاجتماع طارق عزيز وبيكر)، ما هي إلا من قبيل ذر الرماد في العيون.

والمقام يضيق هنا عن سرد كل المواقف التي بدا فيها هيكل المدافع الأكبر عن العراق وصدام حسين بالذات، فقد انتشرت في كل عبارات ولا أقول صفحات ـ كتابه هذه الروح المؤيدة للعراق، وقد أداه هذا إلى تسويد الصفحات الطوال بنقول من خطب صدام، ذات الشعارات الانشائية في معظمها. . وهدف الكاتب واضح كل الوضوح!!

أما عن الكويت ودول الخليج فإن هيكل لم يكتف بالانحياز ضدهم والوقوف إلى جانب العراق، وإنما انتقل إلى تسفيه آرائهم وسبهم والتعريض بهم بصورة لم يسبق لها مثيل، ولم تصدر من هيكل من قبل، وكأن

صداماً هو الذي يطلق تلك الشتائم والتعاريض، وهذا ينبئك عن دوافع هذا الكتاب..

## ملاحظات حول الكويت ودول الخليج في كتاب هيكل - تجاهل الحديث عن ممارسات القوات العراقية في الكويت

أسقط هيكل من حسابه الكويت، فعلى الرغم من أن عنوان الكتاب هو (حرب الخليج..) التي كانت بؤرة قضيتها هي الكويت، فإنه لم يخصص لها إلا فصلاً واحداً (هو الفصل الثاني عشر من الجزء الأول) الذي لم يستغرق أكثر من ثمان وعشرين صفحة، ملأها بالهجوم عليها وعلى شعبها (على الرغم من قوله في مقابلة له في مجلة المصور عدد «٣٥٦٦ بتاريخ ٨ مايو ٩٢» بأنه يحتفظ بصداقات مع كويتيين..).

والشيء الذي أثار دهشة واستغراب كل من قرأ الكتاب ذلك التجاهل الصارخ لمارسات القوات العراقية في الكويت (انظر تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاكات القوات العراقية لحقوق الانسان في الكويت أثناء الاحتلال). انظر وثيقة [٧].

فالعالم كله من أقصاه إلى أدناه يعلم بالوثائق هول الرعب الذي أشاعه جنود العراق في الكويت، والجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الكويتي أثناء الاحتلال، فمن سلب ونهب إلى اغتصاب وتعذيب وترويع الأمنين، حتى الضعفة منهم (الأطفال والنساء والشيوخ) لم يسلموا من تعذيبهم. . ويتجاهل هيكل كل ذلك، وفي كل صفحات كتابه الـ ٢٥٣ لم

يذكر عنه كلمة واحدة، بل إنه يدّعي بأن القوات العراقية كانت (تحت أحكام صارمة بأن تتصرف مع سكان الكويت بأقصى درجات الانضباط والاحترام) ص ٤٤.

والكل يعلم يقيناً كذب وافتراء هذا الزعم، وينسى هيكل أو يتناسى جريمة حرق الآبار، التي يزين بصورها غلاف كتابه، فيعكس ما يجول في قلبه من مشاعر الشهاتة والفرحة بهذه الجريمة. انظر وثيقة [٨].

ويقول في ص ٤٩٥ «وكان العراق يفتح أبواب الكويت لأي قادم عربي بأمل إظهار أن الوضع هناك طبيعي».

والحق أن هذا هو الذي أضحك الناس منذ سمعوه، فالكويت كانت «بلاداً مفتوحة» أيام الغزو العراقي!! كيف والمحتل العراقي رفض دخول كل شيء حتى معدات الاغاثة ومندوبي الهلال والصليب الأحمر الدوليين، وهذا أمر لم يكن خافياً على أحد، فكيف خفي على الكاتب الكبير؟! انظر وثيقة [٩، ١٠].

وإذا كان ذلك أمر لم يكن قد اطلع عليه الكاتب الكبير، فإننا لانعتمد في إخباره به على روايات صحفية، أو حتى تقارير المنظمات الدولية الموثقة، بل نستنطق الوثائق العراقية، فنجعل العراقيين الذين يدافع عنهم هيكل يقرون في وثائقهم التي خلفوها في الكويت عندما (زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر) فولوا هاربين، بكل تلك الجرائم.

إن تلك الوثائق تعترف بالقتل والتعذيب و(الإبادة) و(قطع الرقاب) و(حجز العائلات) و(التفنن في إلحاق الأذى بالكويتيين). و(هدم البيوت)، وغيرها من صنوف الأذى، ولندع هذه الوثائق تتحدث:

١ ـ وثيقة تاريخها ١٩٩٠/٨/٥ أي بعد الغزو بثلاثة أيام، صادرة من قائد قيادة قوات الحرس الجمهوري ـ الأركان العامة ـ وموقعة من قائد الحرس الجمهوري الفريق الركن (إياد فتيح خليفة)، تحت عنوان: (سري للغاية وشخصي وعلى الفور).

وموجهة إلى قواد قوات الحرس الجمهوري، وموضوعها: (توجيهات السيد الرئيس القائد حفظه الله يوم ١٩٩٠/٨) أي أمر رئاسي من رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، وهي ترسم طريقة معاملة الكويتيين وملخصها الآتي:

- أ\_(الحزم وعدم التساهل مع من (تنقصهم التربية الوطنية)، وهم (العملاء) وقطع الرقاب، اذ ليس التوقيف هو الاجراء الضروري المنتخب).
- ب\_ (كل من يتظاهر، ويسعى الى التظاهر المعتاد فىلا عذر لكم إن لم تبيدوا من يخرج من صفوفها).
- جــ (إن الهـدف الـذي صمم العـراق عـلى تنفيـذه (وهـو احتــلال الكويت) يجب أن لايهتز حتى وإن (كلفنا أنهارا من الدم).
- ٢ \_ وثيقة ثانية عبارة عن محضر اجتماع برئاسة الفريق (على حسن المجيد) عضو القيادة القطرية، و(الدكتور) سبعاوي إبراهيم مدير جهاز المخابرات، اتفق فيه على الآتي:
- أ \_ (كل شخص يعبث بالأمن ويسبب ايذاء للمسيرة الأمنية وبالتالي يسيء الى مبادىء الحزب والثورة، فإن المادة القانونية في الحالات الاعتيادية تحكمه أكثر من سنة، فيجب ان يقتل في الطرف الحالي، ومن كان حكمه أقل من سنة ينظر فيه، مع العلم بان كافة الكويتيين شاركوا في إيذاء العراق سابقا).

- ب ــ (اعتبارا من ٨/٢٥ كل شخص سياسي يلقي القبض عليه في الأسبوع الأول تحجز عائلته، أما في الأسبوع الثاني فيتم حجز العائلة وتهدم داره بعد قطع التيار الكهربائي، وعدم اخراج أي مادة من الدار).
- جــ (جميع الاعداء المسيسين السابقين واللاحقين يجب قطع رؤوسهم وان نتفنن في الحاق الأذى بهم).

مارأيك في هذا ياسيد هيكل؟ هل ترى أن هذه التعليهات إنسانية؟ وأنها تدعو الى الانضباط واحترام الكويتين؟ إنها بلا شك صارمة ولكن صرامتها في التوجيهات بالتعذيب وقطع الرؤوس وغيرها من فنون الأذى!

وأتمنى مخلصاً ألا تكون ممن اتخذ موقفا (سياسيا) معاديا لحزب البعث العراقي في أيامك الأولى، حتى لاتقع تحت طائلة الأمر (بقطع الرأس) و(التفنن في الحاق الأذى).

٣ ــ وثيقة ثالثة تؤكد ماجاء في تقرير منظمة حقوق الانسان، عن حالات القتل بالرصاص أمام الدور، تقول الوثيقة:

(انه حضرت سيارة ومعها عدة سيارات، ومعهم شخص يرتدي الملابس المدنية، اطلقوا عليه النار امام المنزل ٢٤ قطعة٢ ش٩).

وينتهي التقرير بعبارة (بسيطة) هي: (تم الاتفاق على دفن الجئة) وهذه الوثيقة عبارة عن تقرير لاحدى فرق الامن العراقية عن حادثة وقعت أمامها ولم تكن لديها تعليهات مسبقة بها.

- ٤ ــ وثيقة رابعة ترسم طريق (التعامل مع الدور المغلقة)، صادرة من قيادة القوات الحاصة (الاستخبارات) بتاريخ ١٩٩٠/٩/١٩ تقول:
- أ (انهم لاحظوا أن بعض الكويتيين لايفتحون ابوابهم (للتفتيش)، وقد يتحجج بعضهم بان هذه الغرفة مقفلة، وان الخزانات

الحديدية لايملكون مفاتيحها، (كم تقول الوثيقة)، ولهذا فيجب ابلاغ العاملين بالاي:

- أ ـ عند رفض العائلات فتح الباب والتعاون مع المفرزة، يتم حجزهم جميعا بعد حرق الدار بشكل كامل وعلى مرأى منهم، ويسفرون الى سجن البصرة.
- ب ـ في حالة وجود ممنوعات في الخزانات الحديدية، أو في الدور (من الممنوعات علم الكويت)، و(صورة الأمير) يتم حجز العائلة وحرق الدار (يعاملون كها في أ).
- ٥ ــ وثيقة خامسة صادرة من رئاسة الجمهـورية في ١٩٩١/٢/٢٣، وهي تدعو الى (حجز من لم يحمل الجنسية العراقية)، ولم يحمل أي كـويتي هذه الجنسية أي أن الحجز مسلط على جميع الكويتين.
- ٦ وثيقة سادسة توضح المراد من الوثيقة السابقة وهي أمر من مدير جهاز
   المخابرات نصه:

(القيام بعمليات تعرض لجميع الكويتيين بحجج مختلفة كلا من موقعه). وهذا الامر أعقبه إلقاء القبض العشوائي على الكويتيين وجمعهم من الشوارع والمساجد وترحيلهم إلى العراق.

فهل بعد هذا كله يصح أن يقال إن (القوات العراقية في الكويت كانت تحت أحكام صارمة بان تتصرف مع سكان الكويت بأقصى درجات الانضباط والاحترام)؟؟ انظر [وثيقة ١١ ـ ١٥].

وهو عندما يتخذ هذا الموقف المخزي من الشعب الكويتي وحكومته، فإنه لا ينسى أن يتباكى على الجيش العراقي عندما عاد مهزوماً (مكسور القلب) يقول في ص ٥٧١: (ووقف الأمريكيون يراقبون ألوفاً من الناس

يقتحمون أطلال هذه المخازن «مخازن تموين الجيش العراقي» وينهبون ما فيها من ذخائر ومؤن ويدخلون في اشتباكات دموية مع جيش عائد مكسور القلب وثائر الأعصاب من معركة غير متكافئة).

وينسى المؤلف أو بالأحرى يتناسى، أن هذا الجيش الذي عاد مكسور القلب (أي مهزوماً رغم أنف هيكل)، هو الذي استباح الكويت دماً وعرضاً وأموالاً!

#### \_ محاولة الدس بين الكويت والسعودية:

أما الفصل الخاص بالكويت، فقد بدأه بمحاولة الدس بين الكويت والسعودية، ونقل روايات على لسان مسؤولي البلدين، وموقف كل منهم من قضية أسعار البترول، فيسرد اعترافات سعودية لم يحدد مصدرها بأن السبب في قضية ارتفاع أسعار النفط هو تصرف دولتي الكويت والإمارات.

وهكذا ينطلق في هذا الفصل الذي خصصه للكويت من وجهة النظر العراقية حول أسباب «ارتفاع أسعار النفط»، ولكي لا يقول إنها وجهة نظر عراقية، فإنه ينزيف الآراء والتصريحات وينسبها إلى خبراء «سعوديين» دون الاستناد إلى أي مصدر موثوق.

## ثم يختم الفصل بعبارة تقطر سماً زعافاً إذ يقول:

«وقد يرى البعض، \_ ودعك من عبارة (يرى البعض)، فإنه أسلوب هيكل، فهو ينسب آراءه التي قد تجرح ادعاءه الحياد وعدم الانحياز إلى «آخرين»، «البعض». . . الخ» \_ أن هذه السياسة من جانب الكويت كانت سياسة أنانية تتبعها دولة بالغة الغني، لا تعنيها كثيراً مصالح الآخرين حتى وإن كانوا عرباً مثلها» ص ٢٥٦.

## \_ التدليس الهيكلي «ينسب وجهة النظر العراقية إلى الكويت»:

ثم يلحق هذا بأن يدافع عن وجهة نظر ادّعى أنها كويتية وهي في الحقيقة عراقية، إذ إن زيادة أسعار البترول لم تكن رغبة كويتية، أو هدفاً كويتياً من وجهة نظر الكويت ولكنه يقول:

«كان للكويت أسباب تراها من وجهة نظرها موضوعية وتبرر احتياجها الشديد إلى المال».

«كان هناك أولاً رغبة الكويت في تعويض خسائرها أثناء الحرب العراقية الإيرانية.. وكان هناك ثانياً إحساس بأن أمنها مكشوف ومعرض للخطر».. «وكان هناك سبب ثالث أكثر الحاحاً وأكثر حرجاً في نفس الوقت.. وهي أزمة سوق المناخ»... ص ٢٥٧، ٢٥٨.

ونحن نقول إن هذه ليست وجهة النظر الكويتية ولا يمكن أن تكون، وليورد لنا السيد هيكل أسماء من قال من المسئولين أو حتى غير المسئولين إن هذه هي وجهة النظر الكويتية، إنها ببساطة وجهة النظر العراقية، سردها هيكل ثم زيف ودلس ونسبها إلى الكويت، وأكمل باقي حجج العراق في حاجة الكويت إلى المال، وهي حجج خصومة لا دفاع، أعني أنه لا يمكن أن يوردها من يدافع عن وجهة نظره لأنها تصمه بالأنانية والجشع والتهاون في المصالح القومية العليا، ولكنها في الحقيقة حجج يوردها الخصوم ليؤكدوا الصفات السابقة في أعدائهم.

## ـ تزوير التاريخ:

ولا ينسى هيكل في هذه الورقات المتواضعة عن الكويت، وهي بؤرة

«الأزمة» أن يتحدث عن وجهة النظر العراقية فيها يتعلق بموقف التاريخ من قضايا الحدود بين الكويت والعراق، يحاول إلباسها الصورة العلمية وهي في حقيقتها روايات مزيفة لوقائع تاريخية، أوردها هيكل ليعزز بها وجهة النظر العراقية، وقد صدرت عدة كتب وبحوث تؤكد زيف الادعاءات العراقية (انظر: «الكويت وجوداً وحدوداً»، «خرافة الحقوق التاريخية للعراق في دولة الكويت»، و«حرب الخليج في الميزان التاريخي»..).

#### \_ سبب وقذف الشعب الكويتي:

وفي صفحة ٢٨٠ يقول: «ثم أضيف إلى هذا كله، أثره على الشخصية الكويتية، فقد راحت تتمسك بتميزها معتبرة أنه خاصية مخلوقة فيها مهما كانت الظروف، ساعد على ذلك بالطبع أن الغنى الفادح المحاط بالفقر المدقع، يورث أصحابه نوعاً من الكبرياء، يمكن أن يحسب كنوع من الاستكبار..».

لاحظ العبارة المتلونة التي تنساب بخفة الأفاعي وسرعتها، إنه يريد أن يقول إن الكويتيين شعب متعال متكبر، ودعك من ركاكة العبارة «الكبرياء يمكن أن يحسب كنوع من الاستكبار..».

أين صداقاتك يا هيكل مع هذا الشعب، أين مواقفهم معك؟ أين مساعداتهم لك في مواقف كثيرة لا يرجون منك جزاء ولا شكوراً؟ لقد وصمت كل الشعب بالاستكبار. (!!)

لا شك أن هدفك في هذا واضح، وهو أن الكويتيين يستحقون ما نالهم، ثم تأليب باقي الشعوب العربية عليهم، وأود أن أطمئن السيد هيكل أن الشعوب العربية لا تحتاج إلى هذا البيان من هيكل لتعرف حقيقة

شعب الكويت، فإن في الكويت نسيجاً عربياً يمثل كل الأقاليم العربية، ففيها مواطنون عرب من كل الأقطار، هم أقرب منك إليه، وهذا وحده يكفي.

#### \_ الاستهزاء بمقاومة الكويت للغزو:

في ص ٢٥٧ يـورد هيكـل حـديثـاً طـويـلاً عن هـاجس الأمن لـدى الكويت وكيف حاولت معالجته بالتوسع في سلاح الجو ثم يقول:

«ولم ينفع ذلك كثيراً، فعندما وقع الغزو، لم تقم طائرة كويتية واحدة باعتراض قواته»، ونحن نسأل السيد هيكل: كيف علم بذلك، إذ إننا لم نعلم حتى هذه اللحظة، أن هيكل كان مشاركاً في قيادة الدفاع الجوي العراقي، وماذا نفعل بالاحصائيات الرسمية التي تقول(١): «إن هجهات سلاح الجو الكويتي، كبدت العدو خسائر فادحة في الأسلحة والمعدات، ورغم قصر فترة الإنذار للقوات الجوية وتدميير مدارج الإقلاع، استطاع تجهيز الطائرات لصد الهجوم، والإقلاع من طرق عادية للتصدي للطائرات المهاجمة وضرب تشكيلات العدو وكانت الخسائر كالتالي:

#### خسائر العدو العراقي:

- ــ حوالي ٥٠ طائرة مقاتلة وقاذفة وطائرات هليكوبتر محملة بالجنود.
  - \_ آليات مختلفة بما يعادل كتيبة زائد.
  - \_ أعداد غير محصورة من الأسلحة والمعدات والأفراد.

#### خسائر القوات الجوية والدفاع الجوي الكويتي:

ـ استشهاد ٦ ضباط طيارين.

<sup>(</sup>١) ملاحم يوم الفداء الكويتي، ص: ١٠٨، ١٠٩، إعداد العقيد الركن الدكتور محمد عبـد اللطيف الهاشم.

- ـ استشهاد ٥ ضباط صف.
- ۱۱ ضباط صف جرحی.

لا شك أن الطيران الكويتي دخل معركة غير متكافئة، ولكن ليس من العدل والإنصاف، أن نقول إنه لم تقم طائرة كويتية باعتراض القوات العراقية كها يزعم هيكل وهو يتحدث بلسان وعقل وقلب العراقيين.

وتقول صحيفة الأوبزيرفر (١٢ / ٨ / ٩٠): «بينها كان كل شيء ينهار، كانت بعض النقاط تصمد، فطيارو قيادة الجو الكويتي دافعوا لمدة يومين إلى أن انتهت ذخيرتهم».

ويقول كامل طبراني: «في عملية جوية باهرة استطاع طيارو الجو الكويتيون إسقاط ١٣ طائرة هليكوبتر عراقية مع طائرتي ميج قبل توجههم للهبوط في السعودية».

ويصف هيكل استشهاد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح فيقول في ص ٣٥٨: «وقد فوجىء عندما وجد عدداً من العسكريين لم يستطع معرفة سبب تواجدهم في بيته، وأخرج مسدساً كان معه فطلب إليهم الخروج، ثم بدا وكأنه يهم باطلاق النار، وعاجله جندي عراقي برصاصة سقط على أثرها مضرجاً بدمائه»، لاحظ الوصف التراجيدي لعملية القتل كيف بدت سهلة مشفوعة بقوة اقتدار وسيطرة على الموقف من قبل العراقيين، بينا الرواية التي ينقلها أحد الجنود العراقيين تقول: «لقد حذرناه لرمي بندقيته فرفض، لقد قتل جنديين قبل أن يستطيع أحد جنودنا إصابته».

ويقول كامل طبراني: ومع ذلك فقد كانت هناك نقطتان مهمتان من الشجاعة، الأولى تتمثل في مقتل الشيخ فهد الصباح، شقيق أمير الدولة

على درج القصر بينها كان يدافع عنه، والثانية تتمثل بحراس القصر الذي استهاتوا في الدفاع، الأمر الذي سمح للأمير وولي العهد بالهروب من القصر في سياري مرسيدس مصفحتين قبل خمس دقائق من هبوط طائرة هليكوبتر عراقية في باحة قصر دسهان (١).

وقبل كل هؤلاء الذين وصفوا مقاومة الجيش الكويتي لقوات الغزو العراقي، يأتي العراقيون أنفسهم فيقروا في وثائقهم الخاصة و(السرية للغاية) بخسائرهم التي منوا بها، وهي بلاشك لم تكن نتيجة مرض الجنود المفاجىء أو انتحار جماعي أقدم عليه هؤلاء الضباط وأولئك الجنود اللذين قتلوا أو جرحوا، ولكنها يقينا خسائر أوقعها بهم الجيش الكويتي.

فمن بين ركام الوثائق التي خلقتها القوات العراقية المندحرة، وجدت دراسات تحليلية لوقائع الأيام الأولى للغزو، وهي كها يسميها الغزاة (معركة النداء)، فقد كلف كل لواء بوضع تقرير واف حول سير المعركة والحسائر في المهمة التي أوكلتها القيادة اليه، وننشر هنا بعض ما أثبتته دراستان للوائين فقط من ألوية الجيش العراقي.

أ ـ تحت عنوان في أعلى الصفحة يقول (سري للغاية) تطالعنا الصفحة الأولى بالعنوان الرئيسي التالي:

(جحفل لواء المشاة الألي الرابع عشر ـ الحرس الجمهوري الأركان العامة ـ الحركات ـ تحليل ـ معركة يوم (النداء) في قاطع عمليات الكويت للفترة من ٢ آب ولغاية ١٨ منه).

<sup>(</sup>١) شتاء الغضب في الخليج \_ كامل طبراني ص ١٣٤ وما بعدها.

وبعد سرد كافة أوجه الدراسة من الأهداف وسير المعركة والمعوقات والاقراحات تنتهي بجدول الخسائر، وجاء فيه:

(إن عدد القتلى من الضباط كان ثلاثة، ومن الجنود كان ٢٩ ضابطا وعدد الجرحى من الضباط كان ستة ومن الجنود كان ٣٣ جنديا).

ب ـ أما تحليل لـواء القوات الخـاصة السـادس عشر ـ الحرس الجمهـوري فيقول إن خسائر هذا اللواء كانت كالتالي:

(القتلى من الضباط كان ستة، والجرحى ٢٠ ضباطا، أما الجنود فكان عدد القتلى ٩٣ جنديا، والجوحى ٢٢٩ جنديا، والمفقودون ١٤ جنديا).

كانت هذه خسائر لـوائين فقط، فـها ظنك بخسائر بـاقي الألويـة؟؟ [وثيقة ١٦، ١٧].

## ـ دول الخليج تساند الإرهاب:

العالم كله يعلم مدى الصلة الوثيقة بين المنظمات الارهابية والعراق، وكيف أن العراق استخدمها في مناسبات عديدة لتحقيق أغراضه، بعضها في أحداث في الكويت معروفة، وبعضها في لبنان، وكثير منها في دول اوروبية مختلفة، ولكي يمسح هيكل عن العراق هذه السوأة، يزعم بأن هذه المنظمات إنما تمول من قوى النفط العربي، وأن منظمة «أبو نضال» الارهابية المعروفة قد فتحت لها مكتباً في السعودية.

يقول في ص ٤٠: «ومن ناحية اخرى فإن قوى النفط التي كانت تمول معظم نشاط هذه المنظمات لم تنتظر لـترى، إنما كثفت من دعمها في هذه اللحظة، وكان همسها موجهاً لهذه المنظمات..».

ثم يقول: «ولقد بلغت مرونة البترول العربي في هذه الأزمة إلى حد أن منظمة مثل منظمة «أبو نضال»، سمح لها بإنشاء مكتب في السعودية، وكانت من قبل مقصورة على بغداد وطرابلس».

لقد فضح هيكل نفسه حتى لا مزيد...، كيف يطلق الأخبار والادعاءات هكذا في موضوع لا يمكن أن يصدقه طفل؟ دول الخليج تمول الارهاب، والسعودية فتحت مكتباً لأبي نضال!! لقد صدق من قال «حدث العاقل بما لا يليق فإن صدقك فلا عقل له».

### ـ الثروة لدى شعوب لاتستحقها:

يورد هيكل في ص ٩٠ وما بعدها حديثاً عن الثروات التي جناها العالم العربي من البترول، ويذكر سبع دول هي، الإمارات وليبيا وقطر والجزائر والكويت والعراق والسعودية.

ويلاحظ أنه لم يرتب هذه الدول تنازلياً وفقاً لأعلى أرقام الدخل القومي من البترول، حيث إن هذا الترتيب سيكشف زيف ادعاءاته التي سيسوقها معلقاً على هذه الأرقام، ودخل هذه الدول مرتباً من الأعلى إلى الدون كالآتي: السعودية \_ العراق \_ الكويت \_ ليبيا \_ الإمارات \_ الجزائر \_ قطر.

ثم يقول: إن العنصر الفادح في الثراء العربي يتمثل في اعتبارين:

- \_ أولهما عنصر المفاجأة على غير انتظار.
- \_ والثاني اعتبار أن هذا الثراء كله جاء مالاً سائلاً يستطيع أصحابه أن ينفقوه على الفور.

ثم فجأة ينقل الحديث من العالم العربي ودول البترول «ومعها العراق طبعاً» إلى دول الخليج فيقول: «وكانت دول الخليج تلف حول نفسها من دوار مفاجآت دهمتها بالحظ على غير انتظار».

ثم يستمر في سوق أخبار عن سفه دول الخليج وشعوبها، مخرجاً العراق من هذا كله، بينها كان للعراق المركز الثاني في حجم الثروة التي هبطت على العرب، ولكن دول الخليج التي حققت لشعوبها المناخ الحضاري والرفاه، وأنفقت هذه الثروات على الخدمات الأساسية في بلادها، فأصبحت هذه البلاد في مصاف الدول المتقدمة من حيث التعليم والصحة وباقي الخدمات الأخرى، هذه الدول في رأي هيكل مجموعة من القبائل المتخلفة التي لم تحسن الانتقال من مرحلة الشيخ والقبيلة الى البترول.

ويستمر هيكل في سب وقذف دول الخليج وشعوبها، وينسى أن يسأل في خضم هذا كله: ماذا فعل العراق بثروته الطائلة التي وصلت في عام ١٩٨٠ إلى ٢٥ بليون دولار؟ وماذا كان حظ الفرد العراقي منها؟ وما دورها في الارتفاع بمستوى الخدمات في العراق التي ما زالت تعيش بفضل سياسة نظام الحكم فيها في العصور الوسطى؟

وخوفاً من أن يرد أحد من شعوب هذه الدول العربية حول فرص العمل التي وفرتها دول الخليج لأبناء الدول العربية والتي لا يستطيع أن ينكرها هيكل، فحجم التحويلات السنوية لبعض الدول العربية من أبنائها في دول الخليج صارت جزءاً هاماً من مواردها القومية، خوفاً من ذلك فإنه يحاول أن يطمس هذا المظهر المشرق بقوله:

«ولم تكن هذه التحويلات خيراً كلها، ذلك إن بعض الباحثين عن فرص في بلدان البترول، تركوا عائلاتهم دون راع يـدير شئـونها مما عـرض أجيالها لنوع من مخاطر الانفلات في بعض الأحيان، والنتيجة أن البترول والقيم الوافدة، أحدثا نوعاً من اختلال القيم والتهاسك الاجتهاعي في المواقع المؤثرة في حركة العالم العربي تقليدياً مثل القاهرة ودمشق وبيروت وغيرها».

لا بد لهيكل من تشويه كل وجه مشرق، ولا بد من إثارة الأحقاد بادعاءات باطلة، ونحن نسأله أين بغداد من تلك الـثروات؟ أم أنـك لا تعدها من المواقع المؤثرة في حركة العالم العربي تقليدياً؟

وأنت عندما تقول إن: «أطراف العالم العربي تعيش في غنى لم يسبق له مثيل، بينها المراكز الحضارية الكبرى في نفس العالم العربي تئن تحت وطأة الحاجة، ولم يكن هذا الأمر قابلاً للاستمرار دون مشاكل بين شعوب تنتمي إلى أمة واحدة» ص ٩٧.

في قولك هذا تنسى أن تحدد لنا موقع العراق هل هو من الدول ذات العروة، والتي تسميها دول القبائل المتخلفة التي تقف على أطراف العالم العربي؟ أم إنه من المراكز الحضارية الكبرى للعالم العربي، فإن كان من النوع الأول ـ وهو بالتأكيد كذلك بعظمة لسانك ـ فإنه سفيه لم يستطع أن يوظف ثروته كما ينبغي، ولهذا يجب الأخذ على يديه.

وإن لم يكن كذلك \_ وهـ و ما تـريد أن تقـ وله \_ فـ أين ذهبت ثروته؟ وكيف عاد دولة فقيرة، وأين ذهبت موارده؟ لا يكفي أن تقول إنه دخل في حروب متتالية، إذ إن مثل هذه التصرفات الخطيرة «الحروب» لا يقدم عليها إلا في ظل ظروف قهرية، فـما ظروفه في تلك الحقبة منـ ذ عام ١٩٨٠ وما بعدها التي دعت إلى ذلك؟

والكتاب في صفحاته كلها يمتلىء بهذا النمط من التعريض بشعوب

دول الخليج وسبهم وقذفهم، يصعب حصرها والرد عليها واحدة بعد أخرى، ويكفي كشف بعض تلك الادعاءات في الصفحات التي مرت للحكم على باقي تلك الصور القبيحة التي أرادها هيكل للانسان الخليجي بأنها بعيدة عن الواقع بعد المشرقين.

## الفصل الثالث

#### وثائق مزيفة، وقراءة عراقية

#### مصادر الكتاب ووثائقه مصنوعة:

إن المشهور عن هيكل أنه يعتمد في كتاباته على عدد هائل من المصادر والوثائق، ولكن في كتابه هذا لم يذكر لنا إلا عدداً محدوداً من هذه المصادر، وقبل أن نناقش هذا الجانب بالتفصيل يجب علينا أن نوضح أهمية المصدر والوثيقة في تعزيز الخبر المنقول أو نفيه.

والمصادر بكافة أنواعها تدخل كلها تحت مظلة الصدق والكذب، ما عدا كتاب الله، والصحيح المسند من السنة النبوية المطهرة. ومن المصادر ما هو موثوق الخبر واضح الدلالة، وبعضها مشكوك في نصوصه وفي نسبتها لقائليها.

ويتضح لنا من استعراض ما مر من أسلوب هيكل المضلل في بسط ومناقشة القضايا، أنه لا يأبه بأن تكون مصادره موثوقة بعيدة عن التلفيق والتزوير، وإنما المهم أن تكون خادمة لفكرة معينة، ألفها ابتداء وصار ينسج عليها كل ما يمكن أن يتفق معها، وإذا لم يجد المصادر المناسبة فإنه يطلق الأقوال على علاتها.

فهيكل في كتابه هذا، لم يجد من المصادر التي تعينه على ما يريد أن يدعيه إلا النزر اليسير، فحشد كثيراً جداً من المصادر، وهو يعلم أن أغلبها

ملفق مزور، يضاف إلى ذلك أن «ليّ» الحقائق ودفعها بعيداً عن موضوعيتها لا يجد دائماً له صدى في أية مصادر موثوقة.

وإذا كان الباحث المحايد الموضوعي يبحث في مصادره أولاً عن إجابة لسؤال ما قد لا يصل إليها إلا بعد أن يقرأ كل ما قيل حول الموضوع، ثم بعد ذلك يبدأ في استخراجها من مصادرها، بمعنى أن الحقيقة هي التي تخلق نفسها دون تدخل قاهر لأي عامل غير موضوعي، إذا كان هذا هو لب وأصل أي بحث موضوعي نزيه، فإن هيكل بدأ كتابه ولديه مجموعة من الأفكار الجاهزة، وراح هو، أو طلب منه أن يبحث في أوراقه عما يساندها، ولما لم يجد شيئاً، وكان لا بد من نشر هذا الكتاب وأفكاره لسبب قد لا يغيب عن فطنة القارىء، صار يؤلف الأخبار ويدّعي المعرفة ويختلق المصادر اختلاقاً.

إن كشف زيف هذه المصادر يلغي الكتاب من أساسه، فلم يعد مقبولاً كما سبق أن قلنا أن يرسل هيكل الكلام هكذا دون ضابط أو دليل، إذ تصبح عبارات الكتاب كلها ثرثرة لا طائل وراءها.

من بين المصادر التي اعتمدها هيكل في كتابه محاضر مجلس الثورة العراقي، وهذه المحاضر لا تهم الآخرين في شيء، لأنها لا تعدو كونها أقوالاً قد تغير في أية لحظة، ثم إن مصدرها \_وهذا هو الأهم \_ أحد الخصوم، فلا يعول عليها إطلاقاً.

والواقع أن ورود مثل هذه المصادر وغيرها كشريط مقابلة السفيرة الامريكية مع صدام حسين، ومحضر اجتماع وفد الكونجرس الامريكي بصدام وغيرها من المصادر الرسمية العراقية، تطرح سؤالاً هاماً هو: كيف وصلت إليه. . ؟

وقد سُئل في مقابلة مع مجلة «المصور»، هل ذهب إلى مقابلة صدام والقيادة العراقية عندما كان في الأردن مع الملك حسين؟ فأنكر هذا، وقال إنه لم يلتق إلا بطارق عزيز - صدفة - عندما سمع أنه موجود في عمان فذهب للقائه لمدة لم تزد عن ساعة ونصف. (!!)

ونحن بدورنا نسأل فنقول: وهل تكفي هذه المدة القصيرة لتزويد هيكل بهذا العدد من محاضر اجتهاعات مجلس قيادة الثورة، والوثائق الملفقة الأخرى، والأخبار التي لا يمكن أن يكون مصدرها إلا العراق؟ ودعنا نعرض لبعض هذه الروايات لتتضح تلك الحقيقة ناصعة:

\* في ص ٢٩٨ حول العلاقات العراقية الكويتية بعد انتهاء الحرب الإيرانية يقول هيكل:

«على سبيل المثال ، فإن العراق استطاع التقاط برقيات ورسائل متبادلة بين وزارة الخارجية في الكويت والسفارة الكويتية في إيران ، تحمل الأولى منها وهي مرسلة في أعقاب انتهاء الحرب العراقية الإيرانية مباشرة عليات إلى القائم بالأعمال الكويتي في طهران تطلب منه أن يقابل السيد «علي أكبر ولاياتي» وزير الخارجية الإيراني، وأن يبلغه بسعادة الكويت لانتهاء الحرب بين العراق والكويت. . الخ».

\* في ص ٢٨ عرض لمحضر اجتهاع طارق عزيز وجورباتشوف، ونقل بعض النصوص منه تتضمن حديث جورباتشوف ورد طارق عزيز.

\* في ص ٢٩٧ حديث صدام للرئيس مبارك في مؤتمر الدار البيضاء يقول هيكل:

وكان آخر لقاء بين الرئيسين المصري والعراقي في مؤتمر الدار البيضاء

مشوباً بالشجن والأسى، فقد ظن الرئيس صدام أن الرئيس مبارك انحاز إلى الناحية الثانية، وكان آخر ما قاله وهو يودعه، وقد قرر السفر عائداً إلى بغداد قبل انتهاء جلسات المؤتمر:

«يا أبو علاء إنك لا تعرف حافظ الأسد كما أعرفه، وسوف تكتشفه ذات يوم، وحينئذ سوف يكون لك رأي آخر».

\* في الصفحة نفسها ينقل هيكل ملحوظة للوفد العراقي في مؤتمر الدار البيضاء حول انحياز مصر إلى دمشق وهي «أن أحد أعضاء الوفد العراقي قد لاحظ ضيقه بما جرى \_ أي ضيق صدام حسين \_ وأبدى أمامه ملاحظة مؤداها أن المصريين استعملوا العراقيين في العودة إلى الجامعة العربية، وحين تحقق لهم ما أرادوا لم يعد لديهم الحرص الكافي على شريكهم السابق في مجلس التعاون العربي»، واختار الرئيس العراقي أن يتجاوز هذه الملاحظة فقال: «وعلى أية حال فإن عودتها إلى الجامعة العربية ضرورية».

#### \* في ص ٢٢٧ يقول هيكل:

«وعندما انتهت الجلسة وكانت مذاعة بالكامل على الهواء، خرج الرئيس صدام والرئيس حسني مبارك جنباً إلى جنب، وأثناء سيرهما إلى خارج القاعة قال الرئيس صدام حسين للرئيس مبارك: يا أبو علاء هل تظن أن هجومي على الأمريكان كان عنيفاً؟، ورد الرئيس حسني مبارك قائلاً: إن كل واحد منا له الحق في رأيه، وقال له الرئيس صدام حسين: الحقيقة أنني قصدت أن أتحدث بلهجة قوية من هنا لأنني أعلم أن التلفزيون الأردني يصل لداخل الأرض المحتلة، وقد قصدت باستعال هذه اللهجة أن أقوي عزائم اخواننا في الانتفاضة».

\* في ص ٣٠٩ ينقل حديثاً يدّعي أن صدام قاله للملك فهد بعد مؤتمر القمة الأخير في بغداد في مايو ٩٠: «وقد اختلى الملك فهد بالرئيس صدام حسين» ثم يسهب في سرد أقوال صدام وكأن الملك فهد أمامه لا يرد ولا يناقش.

\* في ص ٣١٢ نص حديث تليفوني حصلت عليه المخابرات العراقية بين كل من الملك فهد وأمير قطر.

\* في ص ٣٥١ الخطط العراقية التي نوقشت في مجلس الثورة قبل الغزو وتفاصيل السيناريو الذي سيتبع.

\* في ص ١١٥ محضر اجتهاع بيكر وطارق عزيز.

\* في ص ٢١٠ حديث مدعى لصدام وهو يودع الشيخ جابر.

\* في ص ٣٣١ الخطاب الذي تـدّعي المخابـرات العراقيـة أنها عثرت عليه وهو موجه من الشيخ جابر إلى الشيخ سعد.

\* في ص ٢٣٤ أحد الرؤساء «ولا يسميه» يسر لصدام أخبار مؤامرة ضد العراق من أمريكا والسعودية والكويت للحيلولة من انتصار عراقي في الحرب ضد ايران. . الخ.

ولو أردنا أن نحصر المصادر التي لا يمكن إلا أن يكون العراقيون هم مصدرها، لسودنا صفحات قد تصل إلى حجم كتاب هيكل نفسه، لأن هذا الكتاب هو في حقيقته مجموعة من المصادر العراقية لفقت بأسلوب هيكلى.

وهذه الأمثلة المحدودة لتلك المصادر، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك

بأن هيكل ظل طوال تأليفه لكتابه على صلة وثيقة بالعراقيين، وأن نفيه في المقابلة المنشورة في المصور الذهاب إلى العراق أو مقابلة صدام حسين \_ وهو ما نرجحه كثيراً \_ لا ينفي صلته الوثيقة بدوائر عراقية لأسباب واضحة أهمها:

- ١ أن محاضر مجلس قيادة الشورة العراقي لا بد أن يكون مصدرها العراق.
- ٢ ــ أن الشرائط المخابراتية التي تدّعي العراق أنها سجلت للكويتيين أو
   الملك فهد أو غيرهما لا بد أن يكون مصدرها العراق.
- ٣ ـ أن محاضر الاجتماعات بين المسئولين العراقيين والمسئولين الأجمانب «جورباتشوف، بيكر. . النخ» لا بد أن يكون مصدرها العراق.
- ٤ أن نصوص أقوال صدام حسين لبعض الرؤساء العرب أثناء اختلائه بهم أو أثناء سيره معهم منفردين وكذلك نصوص حديثه لوفوده، لا بد أن يكون مصدرها العراق.

والكتاب يمتلىء بمثل هذه المصادر، ولا يعقل أن يكون الكاتب قد حصل عليها من مقابلة واحدة - بالصدقة - بينه وبين طارق عزيز في عان لم تستمر أكثر من ساعة ونصف، بل لا بد أنه حصل عليها عن طريق اتصاله المباشر بالمسئولين العراقيين، وربما بصدام نفسه في زيارته له لبغداد بعد الحرب مروراً بعان. . إلى آخر هذه الاحتمالات.

وما على الكاتب من بأس أن يجمع الوثائق لموضوعه.. ولكن البأس كل البأس، والعلل جميعها، في أن تكون وثائقه غالباً من مصدر واحد.. هو خصم وطرف في القضية المطروحة ثم يدّعي بأنه كاتب مستقل.

#### \_ مصادر الكتاب صياغة عراقية:

الذي نريد أن نسجله هنا، أن المصادر التي «شحن» بها هيكل كتابه، إنما هي في حقيقتها وثائق عراقية زور أكثرها ليخدم الفكرة التي يريد هيكل أن يبني عليها كتابه ابتداء، وهذا بالتأكيد يسقط مصداقية المؤلف وما كتب، بصورة عامة، ويجعل ما يورده أمراً مشكوكاً فيه إلى حد كبير، وبعيداً عن الثقة وأقرب إلى التلفيق والكذب.

ولو أننا عرضنا لبعض الوثائق التي أرادالكاتب أن يبني عليها فكرته الأساسية، لاتضح لنا بصورة لا تحتمل الجدل، أنها «وثائق» زورت وزيفت بصورة لم يسبق لها مثيل.

وقبل أن نبدأ في هذا العرض، نود أن نؤكد أن كثيراً من الأخبار التي يوردها هيكل تصطدم مع العقل بصورة تجعل من المستحيل حدوثها من ناحية، ومن ناحية أخرى تحتاج إلى من يؤكد حدوثها إن كان من الممكن ذلك.

## - المصدر الأول: روايات مختلفة:

وإذا كان هيكل يستخدم القانون الذي لا يبيح نقل أي خبر إلا إذ كان هناك شاهد عليه، أو استطاع أن يجد قرينة قوية تؤكد ما يقول، يستخدمه ليشكك في رواية الرئيس مبارك عن تعهد الرئيس العراقي صدا، حسين له بعدم الهجوم على الكويت، فاتحاً الاحتمال لتصديق إنكار صدا، حسين لهذا.

أقول إذا كان هيكل قد أباح لنفسه أن يستخدم هذا المبدأ لخدمة هذ

الغرض، فإننا سنكون أكثر موضوعية منه، ونستخدمه في قياس روايات كتابه كلها على إطلاقها.

#### \* يقول هيكل في ص ٣٢٨:

«وكان اللقاء بين الرئيس (حستي مبارك) والرئيس (صدام حسين) مغلقاً اقتصر عليها هما الإثنان فقط، وهذه الاجتهاعات المغلقة على رجلين إحدى أكثر مشاكل العمل العربي الراهنة، لأن ما يجري فيها لا يشهد عليه إلا أصحابه، وقد يكون لكل منهم تفسيره أو فهمه أو تقديره لمواقف غيره، وعندما لا تكون هناك محاضر للجلسات وتختلف الروايات، فإن المشاكل تزداد حدة وتعقيداً، ذلك أن تضارب الروايات وعلو مستوى الرواة، يجعل عملية البحث عن الحقيقة مأزقاً مستعصياً».

\* ويقول في ص ٣٥٠ لكي يشكك في رواية الشيخ سعد في اجتماع جدة مع عزة إبراهيم، بأنه أبدى موقفاً ليناً تجاه المطالب العراقية: «ولم يكن أحد قد عرف بعد تفاصيل ما دار بين الرجلين سواء في الاجتماع الأول الذي عقداه بعد الظهر أو الاجتماع الثاني الذي عقداه بعد العشاء، وفيما بعد روى كل من الطرفين تفاصيل متعارضة. . الخ».

كيف يتأتى لنا بعد هذا أن نصدق روايات هيكل ـ وبمقياسه هو ـ عن أحاديث الرؤساء العرب منفردين، أو أثناء خلوتهم كما يتضح مما ورد في ص: ٢٢٧ عن حديث الانفراد بين صدام حسين والرئيس حسني مبارك. وكذلك ما ورد في ص٢٩٧، وما ورد في ص٣٠٩ بين الملك فهد وصدام حسين، وماجاء في ص٣١٠ بين صدام والشيخ جابر، وكيف نصدقه في روايات لا يمكن أن يكون قد اطلع عليها أو علم بمصادرها أحد وذلك مثل:

\* ما جاء في ص ٢٣ عن موقف الجنود المصريين والسوريين عند سياعهم نبأ سقوط صاروخ سكود على اسرائيل، فيقول بكل جرأة على التخيل والتأليف: «وفور سياعهم ـ أي الجنود ـ النبأ لم يتهالك بعضهم نفسه مع تباعد المواقع من أن يطلق صيحة التكبير والتهليل مكررة عدة مرات، ثم فجأة يتوقف التكبير والتهليل، فقد تذكر الجنود أين هم؟ ولماذا؟ وكان على بعضهم أن يتوقع لوماً وقد جاءه، وعلى بعضهم أن يتوقع تأديباً وقد ناله، كان هذا المشهد الغريب..».

ونحن لو صدقنا رواية هيكل، لقلنا إنه كان قائدهم في تلك المواقع شاهداً على ما حدث، ولكنها مصيبة الاختلاق، وعوالم وهم الستينات تطفو على سطح خيالات ورؤى هيكل فيسطرها وكأنها من حوادث التاريخ التي ليس محلها التكذيب.

\* ويقول في ص ٢٧: إن شيفرنادزه رجا أن تصاغ بعض عبارات القرار رقم (٦٦٠) بعبارات أكثر رقة، وفي نفس الصفحة يذكر عبارة عن شيفرنادزه موجهة لبيكر، ولا نعلم أيضاً مصادر كل هذه الروايات.

\* وفي ص ٢٣٤ يقول هيكل: في سنة ١٩٨٦ زار رئيس إحدى الدول العربية «ولا داعي لتسميته الآن لأسباب مختلفة» العراق، وأسر للرئيس صدام حسين بأنه سمع من السفير الامريكي في بلاده أن هناك تفاهما بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية والكويت للحيلولة دون انتصار عراقي في الحرب ضد ايران، لأن العراق إذا خرج من الحرب منتصراً فإنه سوف يثير في المنطقة مشاكل لا حدود لها، وأن هؤلاء الذين تحدث عنهم السفير الامريكي إلى رئيس الدولة الذي نقل الرواية مستعدين (كذا) لكل الاحتالات، وحتى إن أدت إلى تقسيم العراق، وأضاف رئيس الدولة المعنية في حديثه مع الرئيس صدام حسين العراق، وأضاف رئيس الدولة المعنية في حديثه مع الرئيس صدام حسين

قوله: إنه في زيارة له للسعودية أثار الرواية مع الملك فهد، وأن الملك فهد نفهد نفاها بشدة... الخ».

والسؤال: لماذا يسر هذا الرئيس المخلص لصدام هذا الأمر؟ ولماذا لم يذكر هيكل اسمه؟ وما هي الأسباب المختلفة التي تمنع ذكر اسمه؟ ولماذا لا يكون هذا من تلفيق هيكل أو من هم وراءه؟

\* في ص ٤٣ ينقل واقعة ملفقة عن ضجر الشيخ جابر بمصاريف الكويتين، وأن الملك فهد رد عليه قائلاً: «طال عمرك لا بد أن تواجه الواقع، فإما تطلب المال، وإما أن تطلب الإمارة، وسال المال من الخزائن بغير حساب».

أما الطامة الكبرى والدهياء المظلمة، وقاصمة ظهر كتاب هيكل في هذه الروايات، فتصوره الذي نقله في ص ٢٤٣ حول نية وفد الكونجرس الذي زار مصر أن يقوم بزيارة بغداد، وكان الرئيس مبارك هو الذي اقترح عليهم هذه الزيارة، وعندما أراد أعضاء الوفد أخذ رأي الرئيس بوش، حرصوا على أن يتصلوا به عن طريق تليفون مأمون، وهذا لا يتوفر إلا بالسفارة الأمريكية، وهذا هو تقريباً ما قاله هيكل في النسخة الانجليزية إذ يقول فيها (ص٣٠):

«عندما زار وفد الكونجرس القاهرة وناقشوا القوة العسكرية للعراق، اقترح الرئيس مبارك أن يتوجهوا للقاء صدام حسين شخصياً، وعرض أن يرتب لقاء، وطلب السيناتور «دول» أن يتحدث مع الرئيس بوش، وتمت المحادثة بواسطة تليفون مأمون من سفارة الولايات المتحدة، وناقش بوش الأمر مع برنت سكوكروفت، مستشاره للأمن القومي، وأرسل «دول» له

بالفاكس الرسالة التي ينوي الوفد أن يسلمها للرئيس العراقي، فأجاب: حسناً، أرسلهم».

أما النسخة العربية الموجهة إلى القارىء العربي الذي يظنه هيكل مغفلاً أبله، فإنه يروي حوادث «جيمس بوندية» أخرى، وينقل روايات عجيبة غريبة، فيها التفاصيل والدقائق التي تجعل القارىء العربي يعتقد جازماً أن هيكل كان واحداً من أعضاء الوفد، وأن هؤلاء الذين هم أعضاء في مجلس الشيوخ، لا يعلمون أن أي تليفون وإن كان مأموناً ضد كل أنواع التصنت، فإنه لا يمكن أن يقف أمام التجسس والتصنت الهيكلي، فقد غاب عن هؤلاء المساكين، أن أعوان هيكل الموجودين في كل بقعة على الأرض في الغابات والقصور والمدن وحتى في القمر، هؤلاء الأعوان المتنصت، ولا استطاعوا أن يدسوا على أعضاء الوفد الامريكي ميكروفونات للتنصت، ولا بد أن أعوان هيكل وضعوها في ملابس أحدهم!!!.

وهكذا فقد سمعهم هيكل يناقشون اقتراح اللقاء بصدام أثناء عودتهم من زيارة الرئيس حسني مبارك، والواقع أنهم لا بد أن يكون أعضاء الوفد وهم على الأقل ستة أشخاص \_ في سيارة واحدة(!!!) لكي يناقشوا هذا الأمر فيسمعهم هيكل، ويبدو أنهم كانوا يركبون سيارة (ميكرو باص)!!!.

الحاصل أنهم عندما وصلوا إلى السفارة «وفقا لرواية النسخة العربية» كان هيكل قد عرف توجه كل واحد منهم، وفي داخل السفارة سمع كل دبيب يصدر من طرقات السفارة، وحتى أنفاس الوفد عدها عليهم، وعرف في النهاية اقتراحات كل واحد منهم وماذا سيقول للرئيس بوش، ولأن هيكل استطاع أن يحطم أمان التليفون في السفارة الامريكية، فقد سمع أيضاً رد بوش بالتفصيل وبالكلمة والتنهيدة وبالنبرة، وكيف أنه كان له

اعتراض على إحدى العبارات «ولم يذكرها هيكل مع الأسف» ولم يقف عندها.

فلنقرأ النص الحرفي لما ورد في كتاب هيكل: «ص ٢٤٣ النسخة العربية وقارنه مع نص النسخة الانجليزية».

«في تلك الأثناء كان الوفد في طريقه للسفارة الامريكية للاتصال بالرئيس بوش وأثناء الطريق إلى السفارة كان أعضاء الوفد يناقشون اقتراح اللقاء مع الرئيس صدام حسين، كان رأي بعض أعضائه أن الوفد إذا ذهب إلى مقابلة الرئيس صدام حسين فإنه يجب أن يكون في وضع يجعل رأيه معروفاً مسبقاً بحيث لا تجره المناقشات بعيداً، ودارت مناقشة حول الوسيلة التي يستطيع بها الوفد أن يحقق ذلك، واستبعد على الفور اقتراح باعلان بيان صحفي من الوفد قبل المقابلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نسفها، ثم اقترح السيناتور «دول» أن يكون تسجيل رأي الوفد المسبق عن طريق مكتوب يقدمه أعضاء الوفد إلى الرئيس صدام حسين فور بدء المقابلة، وبالفعل فإن السيناتور «دول» كتب مشروعاً لهذا الخطاب وافق عليه الوفد».

ثم يدق وصف هيكل لحركة الوفد وأقواله إلى الدرجة التي تدعو إلى الرثاء يقول: «ثم تولى السفير «فرانك ويزنر» طلب مستشار الأمن القومي الجنرال «برنت سكروكروفت»، وأبلغه بما حدث، ورد عليه «سكروكروفت» بأنه سيذهب الآن لمكتب الرئيس، وسيطلب إلى مكتب الاتصالات بالبيت الأبيض أن يحول المكالمة هناك حتى يستطيع السيناتور «دول» أن يتحدث للرئيس «بوش» وجرى ذلك بالفعل».

يا سلام يا هيكل، منتهى الدقة «وجرى ذلك بالفعل»، ولو أضفت

قبل هذه العبارة قسماً مغلظاً لكانت أوقع(!!!)، على ماذا تريد أن تبرهن؟ ألم يخطر ببالك أن «سكروكروفت» لم يكن محتاجاً إلى الانتقال إلى البيت الأبيض، ثم تحول المكالمة إلى الرئيس بوش، وإنما هناك نظام «كونفرنس» مطبق في جميع الاتصالات الحديثة وهو في أمريكا منذ زمن بعيد، يمكنك عن طريقه أن تعقد اجتهاعاً بالتليفون دون الحاجة إلى تحويل المكالمة، وأن سكروكروفت كان يمكنه أن يطلب الرئيس الأمريكي من التليفون نفسه وتشترك الخطوط الثلاثة في لقاء تليفوني واحد؟ ألم يكن هذا أنسب لروايتك غير المعقولة؟، «وهذا الادعاء لا يذكره هيكل في النسخة الانجليزية لعلمه أنه سيكون مدعاة للتهكم والسخرية منه، ولكن ظنه في القارىء العربي أنه مسكين لا زالت ذكريات تليفون «المنافيلة» قريبة من ذهنه فلن يدرك شيئاً من ذلك».

#### ثم يستطرد هيكل:

«وراح السيناتور (دول) يشرح للرئيس (بوش) تفاصيل حوار وفد الكونجرس مع الرئيس مبارك، ثم مداولات الوفد بشأن بيان مسبق يعلن به وفد الكونجرس موقفه ويسجله منعاً لأي التباس، ولم يكن لدى الرئيس اعتراض، وقد طلب من السيناتور (دول) أن يقرأ عليه نص الحديث الذي أعده ليسلمه للرئيس صدام في بداية المقابلة، وقرأه السيناتور (دول) على التليفون، وكان الرئيس (بوش) يسمع باهتمام(!!!) وكانت له ملاحظة على إحدى العبارات(!!!) ثم استدرك قائلاً للسيناتور (دول): بوب (اختصار لاسم روبرت) إنني أريدك أن تعيد قراءة هذا النص مرة أخرى لبرن (اختصار لاسم برنت سكروكروفت)، وعاد السيناتور (دول) يقرأ نص الخطاب».

وبعد أن يسرد هيكل نص الخطاب، ولا شك أن مصدر هذا الخطاب هو السلطات العراقية يقول:

"وطلب (سكروكروفت) من السيناتور (دول) أن ينتظر لحظة على التليفون، ويبدو أنه أرادها فرصة لتشاور سريع مع الرئيس (بوش)»، الظاهر أن هيكل يعرف طبعاً بالتفصيل ما قاله برن لبوش، لأنه كان يسمع كل ما يدور ولكنه لم يجد فائدة من إثباته(!!!) «الذي تناول التليفون بعده(!!!) قائلاً للسيناتور (دول): إنه يوافق ويتمنى للوفد رحلة موفقة، ثم. طلب أن يتحدث إلى كل عضو من الوفد ويسمع منه تعليقه، وتم له ما أراد» ولم يشأ هيكل أن ينقل لنا نصوص حديث بوش مع كل عضو من أعضاء الوفد خشية الإطالة!!!

أرأيت دقة بعد هذا، أرأيت اطلاعاً ومعرفة ومعلومات أعظم من هذا؟ كيف يمكن بعد ذلك أن يجرؤ أحد على تكذيب هيكل في أي شيء يقوله؟؟

الواقع أن هيكل وصف هذه المحادثة وما سبقها وصفاً دقيقاً لا يشك معه إنسان أن الكاتب كان أحد أعضاء الوفد كما سبق أن قلنا.

هل لاحظت عزيزي القارىء الفرق الكبير بين ما سطره هيكل في نسخته الانجليزية وما حشا به النسخة العربية؟ إن معظم منهج هيكل التدليسي يسير على هذا المنوال، وهذا واحد من أمثلة كثيرة لسيات هذا المنهج، وهي تكشف لك قيمة هيكل وكتابه، بل تجعلك تعيد النظر في كل ما سطره هيكل منذ أن كان كاتباً في الصفحة الفنية في الأهرام، والمثل الشعبي يقول «من يسرق بيضة يسرق جملاً» وهيكل هنإ يسطو على خزائن كاملة.

نعود مرة أحرى إلى حديث هيكل في تلك الصفحة التي سرد فيها بالتفصيل الممل ما قال إنه محضر الجلسة بين وفد الكونجرس وصدام، ولم يقل لنا هيكل هل سلمه العراقيون هذا المحضر ـ لأنه لا بد أن يكون قد استلمه منهم ـ في صورة شريط تسجيل، أو كان تفريعاً كاملاً مكتوباً لهذا التسجيل؟، «ويكفي أن يكون العراقيون هم مصدر هذا المحضر لكي تنتفي أية مصداقية له»، وعلى أية حال فإنه في الحالتين لا يمكن فهم عبارة هيكل حين يقول: (ص٢٤٨).

«وصل الحديث إلى نقطة أثار فيها السيناتور «دول» موضوع استخدام الغازات ضد الأكراد في شهال العراق، وبدأ رد الرئيس صدام حسين عنيفاً وإن ظلت كلهاته هادئة كها يظهر بعضها في محضر الجلسة».

إذا كان من الممكن أن تنظهر الكلمات الهادئة في نصوص محضر الجلسة المكتوب من حيث الصياغة، فكيف تأتى لهيكل أن يشعر برد صدام العنيف.

ملاحظة: العبارة السابقة لم يذكرها هيكل في النسخة الانجليزية (!!!» إن ما ذكرناه هنا ليس سوى صورة من صور التزييف التي امتلأ بها كتاب هيكل، وهو أمر يدعو إلى إعادة النظر في كل ما كتبه من قبل..

# الفصل الرابع روايات هيكل بين المنطق ووثائق التاريخ

ونمضي مع هيكل في كتابه عن حرب الخليج، لنكشف تداعي بنائه من حيث المصادر والمنهج، وبيان كيف تبنى نصرة الطغمة الحاكمة في العراق والدفاع عنها، ولو كلفه ذلك التنكر لقضايا العروبة والإنسانية، وحمله على تزييف الوثائق، وأخفاء الحقائق..

يقول هيكل مبرزاً خطر العراق على اسرائيل ص ١٨٣:

«العراق لم يعقد هدنة مع اسرائيل كما فعلت بعض الدول العربية» ثم يقول: «والعراق أحيراً ولحقبتين متواليتين لل عن حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو حزب له أفكاره والتزاماته القومية، ومهما اختلفت الأراء حوله فإن الحزب له نواة صلبة، وله قاعدة يسعى إلى توسيعها، وله برنامج يريد تنفيذه، وهو في سبيل ذلك يواصل عملية تعبئة عقائدية وسياسية وجماهيرية، لا يستطيع أحداً أن يقدر سلفاً إلى أين تصل، وإلى أي النتائج تؤدي»؟

أنا أخبرك يا سيدي إلى أي النتائج تؤدي، إلى السطغيان وسيطرة الأطهاع وبسط النفوذ، ثم في النهاية الهزيمة المحققة، هذا ما أدت إليه تلك «التعبئة العقائدية» وذلك «الالتزام القومي».

في هذه العبارات نلمح هيكل يخرج من غبار الستينات مترنحاً، كل هـذا الكم من حشـد العبـارات التي تهـوي في الفضـاء لكي تلقي في روع القارىء خطورة العراق على اسرائيل.

أود أن أؤكد لهيكل أن أول من يود أن يعقد صلحاً مع اسرائيل هو العراق نفسه، وأن تلك التعبئة الجهاهيرية ليست إلا بهرجاً إعلامياً، فالرئيس «صدام حسين» يقول للأمير بندر سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن بعد أن أطلق عباراته الحهاسية الكاذبة «بأنه سيحرق نصف اسرائيل» يقول لبندر «وهذا طبقاً لما أورده بوب وودورد في كتابه «القادة»، والذي يقول هيكل عنه أنه من أحسن المراجع وأدقها»!. (١)

(۲): «إن كلمات أسيء فهمها بحيث تعني أن ينوي شن ضربة هجومية ضد اسرائيل، واعترف لبندر أنه يتمنى لو كان خطابه غير ذلك، لقد ألقاه على أفراد قواته المسلحة في اجتماع عام حيث كانت العواطف ملتهبة والناس تصفق وتهتف، وكما نعرف قال صدام لبندر: لن يؤذيك في العالم العربي أن تهدد إسرائيل، وهكذا فعلها، ومع ذلك فلقد هدد فقط عهاجمتها لو تعرض هو للهجوم، فأي ضربة مباغتة «متوقعة» من إسرائيل دائماً، ففي عام ١٩٨١، شنت إسرائيل غارة جوية وقائية لتدمير مفاعل أوزاريك النووي العراقي في جنوب بغداد، وما زالت الذكرى حية.

وقال صدام: أنه لا يريد التعرض لهجمة أخرى.

وقال صدام: «لو هاجمتني إسرائيـل الآن، لن أستمر لست ساعات،

<sup>(</sup>١) حرب الخليج ـ هيكل ص: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢)كتاب القادة لبوب وودورد ص: ٢١٣ وما بعدها.

عندما هاجمتني المرة الأولى «١٩٨١» كنت في حرب مع «إيران» وكان يمكنني أن أقول: إنني في حرب، والآن لو هوجمت، لن يفهم الشعب لماذا حدث هذا»، فالهجمة الثانية ستضعه في موقع حرج، وهناك قمة عربية قادمة، وبندر يعرف أن صدام رجل يجب التفاخر والتباهي.

ضغط صدام ملحاً «أريد أن أؤكد للرئيس بوش ولجلالة الملك فهد أنني لن أهاجم إسرائيل» وفي المقابل كما قال، يجب أن يعمل الأمريكيون مع إسرائيل للتأكد أن إسرائيل لن تهاجم العراق.

ما دامت العراق والسعودية ليس لهما علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، لذا يطلب صدام من بندر، بعلاقاته واتصالاته المنظمة ببوش، أن يبعث الرسالة ويتلقى الرد عن طريق الولايات المتحدة الامريكية.

سأله بندر: «هل تريد منا إبلاغ ذلك لبوش باعتباره رأينا واستنتاجنا؟ أم على أنها رسالة منك إلى الرئيس بوش؟» أجابه صدام: «إنها رسالة مني للرئيس».

ثم تحول صدام لتبرير هجومه الخطابي ضد اسرائيل، رغم استمراره في تقديم التأكيدات بأنه لن يهاجم الدولة اليهودية، فقال: لقد أعدت اسرائيل عدتها لخلق مناخ الأزمة، ومنذ عامين بعد وقف إطلاق النار بين إيران والعراق، بدأ الشعب العراقي يلتقط أنفاسه ويسترخي، كان يجب أن أسوقهم لنوع من الهياج والحشد والتعبئة العاطفية حتى يكونوا مستعدين لما قد يحدث.

بعد يومين اتصل صدام بالملك فهد وبالسفير العراقي في الولايات المتحدة محمد المشاط سائلاً عن أي رد من الرئيس بوش، لقد أعطى

الزعيم العراقي تأكيداته بأنه لن يهاجم إسرائيل ويريد تأكيداً واضحاً جازماً من بوش بأن إسرائيل لن تضرب العراق.

في منتصف إبريل طلب الملك فهد من بندر العودة إلى بوش ثانية، طلب بندر اجتهاعاً فورياً عاجلاً في نفس اليوم، كان بوش مشغولاً جداً، ولكنه دائهاً يفسح لبندر من وقته عدة دقائق في البيت الأبيض، كان أمام بوش وقت فاصل بين اجتهاعات، لذا وقف الاثنان في أحد الأركان.

قال بندر: «تعرف سيادة الرئيس، إنهم فعلاً جادون في تأكيدهم لكم، صدام والعراقيون لن يهاجموا اسرائيل، وبالمثل يريدون تأكيداً بأن اسرائيل لن تهاجمهم لأنهم بدأوا يفقدون أعصابهم».

قال بوش: «لا أريد لأحد أن يهاجم أحداً» فقط يريد أن يتفاوض الناس ويسووا مشاكلهم ويستقروا في المنطقة، أو في أي مكان في العالم، وقال: «سنتحدث مع الاسرائيليين وسأبلغك، ولكن على الجميع أن يلطف الأمر ويهدئه».

أشار بوش أيضاً أن صدام أعياه واستغلق عليه فهمه «لو كان هذا الشخص لا يعني فعلاً ما قاله، لماذا يجهد نفسه بقول هذه الأشياء؟».

بعدئذ اتصل البيت الأبيض بالاسرائيليين الذين قالوا: إن لم يطلق العراق شيئاً ضد إسرائيل فلن نطلق شيئاً ضد العراق، وبعد ذلك مررت الولايات المتحدة بأن الاسرائيليين يؤكدون ويطمئنون العراق، مررتها مباشرة إلى صدام.

أيضاً مرر بندر فهمه لهذا التأكيد لعمه الملك فهد، الذي اتصل

بصدام ليبلغه بالأمر». (انتهى النص المنقول من كتاب بوب وودورد)، انظر وثيقة [١٨].

وهكذا فقد استنجد صدام بالملك فهد ليوسط ابن أخيه بندر، السفير السعودي في واشنطن، يوسطه لدى بوش لكي يؤكد له أن صدام لم يكن يعني ما يقول، وأنه كان «يتمنى لو كان خطابه غير ذلك»، وأنه يقول هذه الخطب الحماسية «حيث العواطف ملتهبة» وأنه: «كان يجب عليه أن يسوق الشعب العراقي لنوع من الهياج والحشد والتعبئة العاطفية».

ويصر صدام على أن يؤكد ملحاً قائلا لبندر: «أريد أن أؤكد للرئيس بوش ولجلالة الملك فهد أنني لن أهاجم اسرائيل». ويعترف صدام بضعفه أمام إسرائيل، وبأنه لن يستطيع أن يرد على هجومها عليه فيقول: «لو هاجمتني إسرائيل الآن لن أستمر لست ساعات». وإنه عندما هاجمته إسرائيل عام ١٩٨١ ولم يستطع أن يفعل شيئاً، فقد برر عدم رده على إسرائيل أمام شعبه أنه كان مشغولاً بالحرب العراقية الإيرانية، والآن لو حدث هذا مرة أخرى «فلن يفهم شعبه لماذا حدث هذا»، أي لماذا هاجمته إسرائيل ولم يرد عليها كها ادعى أنه «سيحرق نصف إسرائيل».

أود هنا أن أذكر السيد هيكل بواقعة جرت عندما تولى صدام حسين السلطة، فقد قام بتصفية القيادات الفلسطينية في العراق وأغلق مكتب المنظمة وقال أيامها ياسر عرفات: «إنني أعرف الهدف من العمليات الجبائة التي يقوم بها صدام حسين التكريتي، إنني لن أركع وسأرد بقوة وسأفشل المؤامرة».

وعندما علم صدام حسين أن إسرائيل تعمل على إطالة الحرب العراقية الإيرانية ١٩٨٧ دعا أستاذة امريكية في هارفارد وحمّلها رسالة إلى اسرائيل تتضمن الآتي:

«لا توجد نوايا عدوانية عراقية تجاه إسرائيل، ويتعهد العراق بعدم عرقلة أي اتفاق سلام تعقده الأطراف المعنية بمشكلات الشرق الأوسط».

ثم زارت الاستاذة الامريكية العراق مرة اخرى وعادت إلى إسرائيل برسالة تفيد:

\_ أن التشدد العراقي تجاه إسرائيل أمر ظاهري.

ـ أن النزاع العربي الإسرائيلي ليس له أولوية لدى العراق، وفي هذه الأثناء لوحظ أن الاعلام العراقي لا يشير إلى الانتفاضة في التلفزيون وباقي الوسائل الأخرى.

والحديث عن علاقات الطغمة الصدامية الحاكمة في العراق مع اسرائيل حديث طويل. ولكننا الآن في ظل ما أوردناه، ننتقل إلى حديث هيكل عن دعم العراق للانتفاضة «بأن حجم المساعدة المعلنة والمفتوحة التي تمت باسهام قدره أربعون مليون دولار في السنة» ص١٨٤.

هذا الحديث لا قيمة له، وليس له ظل من الواقع إذ إن مساهمات شعوب الخليج فقط «وليست الرسمية» فاقت أضعاف المبلغ الذي ذكره هيكل، أما الرسمية فإن مساعدات دول الخليج للمنظمة وللانتفاضة «قبل الغزو» هو الذي مكنها من الاستمرار مقلقة الكيان الإسرائيلي، ويأتي الغزو العراقي، ليصيب الانتفاضة في مقتل، ويسهل على إسرائيل الإجهاز عليها،

ثم يفتح لها الباب على مصراعيه للمساعدات وللهجرة اليهودية من دول شرق أوروبا وروسيا.

ونعود بالذاكرة مرة أخرى فنُذكر هيكل بأنه عندما قرر الملك حسين تصفية الوجود الفلسطيني في أيلول الأسود عام ١٩٧٠، كان في الأردن ١٧ ألف جندي عراقي، وقد اجتمع زيد بن شاكر وحردان التكريتي وإسحاق رابين سفير اسرائيل في واشنطن، واتفقوا على تصفية الفلسطينيين في الأردن ووعد حردان التكريتي بأنه لن يحرك الجيش العراقي الموجود في الأردن، ويقول كيسنجر في مذكراته التي يقتطف منها السيد هيكل ما يريده ويترك ما يكذب دعاويه:

«وقد أبلغت نيكسون أن القوات العراقية وهي ١٧٠٠٠٠ جندي لا تحرك ساكناً، بينها جيش الأردن يسحق الفدائيين الفلسطينيين على مقربة منها، وظل الجيش العراقي يبتعد كلها جاء بجانبه الأذى».

وهكذا فإن دفاعك يا سيد هيكل عن التزام العراق القومي، وموقفه من إسرائيل ومن القضية الفلسطينية هو دفاع خاسر تكذب حقائق التاريخ ومواقف العراق «القومية» (!!!) من إسرائيل.

هذه هي التعبئة العقائدية والالتزام القومي العراقي، اللذان أديا بالأمة العربية إلى هذا المصير المفزع.

## ـ هيكل في الكويت بدون جنسية:

وهذا النهج العنكبوي في نسج الأكاذيب بعضها ببعض يعم الكتاب كله، ولا يحاول هيكل أن يحترم تفكير القارىء عندما يدس عليه احصائيات

مغلوطة لا تتفق مع الواقع، بل تتعارض مع المنطق مباشرة، كمثل قوله مدلساً تصنيف المركب السكاني في الكويت «ص ٢٧٨ من النسخة العربية»:

«كانت المشكلة الأولى هي مشكلة الـتركيب السكاني، ففي سنة ١٩٩٠ كان تعداد سكان الكويت ٢ مليون نسمة، ولكنهم كانوا مقسمين إلى فئات هي في حقيقة أمرها طبقات(!!!)، فقد بلغ عدد مواطني الكويت الأصليين «وهم مواطنو الدرجة الأولى» ٢٢٠ ألف مواطن، وبلغ عدد البدو الذين يجوز لهم الحصول على الجنسية الكويتية بشروط «٣٠٠ ألف»، وكان الباقون وعددهم مليون و١٠٠ ألف (٥٥٪ من السكان) من الذين يطلق عليهم ذلك الوصف المؤذي، وهو وصف «بدون» أي الذين بدون جنسية كويتية، ولا حق لهم فيها إلا بمعجزة، وكان معظم هؤلاء من العرب غير الكويتين كالفلسطينيين مثلاً وكذلك من الإيرانين، إلى جانب عناصر السيوية أخرى».

والتناقض الواضح والكذب الصراح يتجلى قبحاً في هذه الفقرة ليصم الكاتب بما يجعله بعيداً عن الثقة بُعد المشرقين، ولكي يتأكد القارىء من هذا فليتابع معى ما ورد في تلك الفقرة:

- ـ عدد سكان الكويت ٢ مليون.
- \_ منهم مواطنو الدرجة الاولى ٦٢٠ ألف نسمة.
- عدد البدو الذين يجوز لهم الحصول على الجنسية بشروط ٣٠٠ ألف نسمة.
- ـ عـدد البـدون مليـون و ١٠٠٠ ألف نسمـة ٥٥٪ من السكـان ويقـول عن هؤلاء:

(أي الذين بدون جنسية كويتية، ولا حق لهم فيها إلا بمعجزة).. ولنسأل السيد هيكل الآن:

\* أين باقي العرب الذين لهم جنسيات محددة كالمصريين مثلاً؟ «عددهم وصل إلى ٢٠٠ ألف مصري»، وكالفلسطينيين الذين بجملون جواز سفر ولهم جنسية محددة، ويلاحظ في هذا الموضوع أنه لم يشر إلى تعداد الفلسطينيين في النسخة العربية بينا ذكر في ص(١٥٠) من النسخة الانجليزية أنهم ٤٦ ألف (علما بأن عددهم قبل الغزو كان قد وصل الى ٠٠٤ الف)، وواضح لمن يقارن النسختين العربية والانكليزية أن هيكل لايرى بأساً أن تتغاير الأرقام والمعلومات و«الحقائق:التي يوردها في النسختين، وكأن هناك حقائق تلائم العرب وأخرى تصلح لغيرهم، والواضح أن ما يهمه هو حبك الرواية وسبكها من منظور القارىء لادقة البيانات وحقيقتها.

ونعود إلى قضية من هم بدون جنسية لنتساءل:

أين باقي الجنسيات الذين كانوا يعيشون في الكويت قبل الغزو أين العراقيون؟ أين الأسيويون؟ أين الأوروبيون؟

إن معنى كلام السيد هيكل أن كل أصحاب هذه الجنسيات الذين يحملون جوازات سفر بلادهم هم وفق تصنيفه من فئة «بدون»، وبهذا التعريف يدخل جميع سكان الكويت في هذا الحد ويخرج الكويتيون!

ألم أقبل أن هيكل يلتقط حقيقة «إن عدد سكان الكويت الأصليين ٢٠٠ ألف نسمة» ثم ينسج عليها الأكاذيب؟

فإذا كان السكان الأصليون ٦٢٠ ألفاً «الكويتيون»، والبدون «كما عبد المعالية عبد المعالية المعالية ولكن المعالية المعالية

عددة، فيا يكون وضع من أسماهم «البدو» الذين يجوز لهم الحصول على الجنسية بشروط؟ أهم الكويتيون أم بدون؟ إن تعريف هيكل يجعلهم بدون! وهكذا وفقاً لمنطق هيكل يصبح الكويتيون ٦٢٠ ألفاً، والباقي لا يحمل الجنسية الكويتية حتى وإن كانت جنسيته معروفة هو «بدون»، ولهذا فإن هيكل عندما يزور الكويت يصبح «بدون»!!

والعاملون المصريون في العراق وعددهم قرابة المليونين «قبل الغزو» هم بدون! وجميع الأجانب في الولايات المتحدة، بل في جميع دول العالم هم بدون!

ألا ترى معي يا سيد هيكل أنك سقطت سقطة لا قيامة لك بعدها في كتابك هذا؟ أنت تعلم جيداً أن التركيب السكاني في الكويت هو كها أوردت تماماً في تلك الفقرة، ولكن لو نزعت سمها لكانت كالتالي: ٦٢٠ ألف كويتيون، ٣٠٠ ألف «بدون»، والباقي جنسيات مختلفة تعمل وتقيم في الكويت.

فمعنى «بدون» أي أنهم ليست لهم جنسية محددة، فهم بدون جنسية على الإطلاق، وليسوا «بدون جنسية كويتية» كما أراد أن يدلس علينا الكاتب الكبير.

ويبقى بعد ذلك حديثك عن الطبقات وما إليه من الظلم الاجتماعي الذي أردت أن تشيعه في عباراتك، يبقى لا قيمة له بعد هذا التوضيح، فهو كما قلنا نسج على بيت العنكبوت، وقد تداركت هذا فلم تأت به في نسختك الانجليزية «قارن ص١٥٠-١٥١ بما ورد في النسخة العربية».

### ـ هيكل يدافع عن طارق عزيز:

ونمضي في دهاليز هذا البيت العنكبوتي الذي نسجه هيكل لنقرأ قـوله ص٣٢٣ يصف الجو المشحون الذي ساد اجتماع مجلس الجامعة العربية:

«وفي الجو المشوش الذي ساد اجتماع مجلس الجامعة العربية بانفجار قنبلة الرسالة العراقية، جرى كلام كثير، وتناثرت ألفاظ وحكايات نقل بعضها إلى القاهرة، بما فيه عبارات بدا بعضها غير مناسب في حق المزعيم المصري «مصطفى النحاس باشا»، فقد نقل عن السيد ياسر عرفات «في معرض حديثه عن خطورة الهجرة السوفيتية» يقصد اليهود السوفيت «إلى فلسطين وضياع الأرض وعدم تنبه المسئولين العرب» قوله: «إنه يذكر كلمة لمصطفى النحاس «باشا» عندما كان رئيساً لحكومة مصر سنة ١٩٣٩ واستقبل وفداً فلسطنياً مسافراً إلى لندن لمؤتمر عقد هناك حول القضية الفلسطينية، وأن النحاس «باشا» قال لأعضاء الوفد: إنكم تمنعون اليهود من الوصول إلى حائط المبكى، فأعطوهم الحائط وخلصونا» وعقب طارق عزيز على ذلك بقوله: إن النحاس «باشا» وغيره من زعاء تلك الفترة أطيح بهم في الخمسينات، وأن هذا هو مصير المسئولين الدين لا يقومون

العبارات السابقة أوردها هيكل بالخط العادي، ولأن في هذه الأقوال من ياسر عرفات وطارق عزيز مساساً وتعريضاً بالشعب المصري وزعمائه يدافع هيكل عنهما «بالخط الأسود» فيقول:

«وكان أبسط رد على مثل هذه الروايات والأقوال ـ كما جرى نقلها ـ هـو أن النحاس «باشا» لم يكن رئيساً لوزراء مصر سنة ١٩٣٩، وبالتالي

فالواقعة من أساسها مشوشة، شأنها شأن كثير مما دار في تلك الجلسة الغريبة».

وهكذا أسقط اتهام ياسر عرفات وطارق عنزيز بأنهما أساءا إلى مصر وزعماء مصر.

وإمعاناً في هذا التضليل الهيكلي يسوق رواية عراقية ـ ولا بد أن تكون كذلك ـ عن اتصال صدام حسين بالرئيس مبارك، وأنه، سوف يرسل شريطاً مسجلاً للاجتماع الذي عقد في تونس مع وزير خارجيته، ويروي هيكل أن صدام قال:

«وبعد أن يسمع الرئيس مبارك شريط التسجيل، فله أن يفعل بوزير الخارجية العراقي ما يشاء» ثم بعد فقرتين ينقل حديث طارق عزيز للرئيس مبارك عندما التقى به والذي يقول فيه: «وأن الرئيس صدام حسين أمرني أن أضع نفسي تحت تصرفكم بالكامل، وهذا هو شريط تسجيل مجلس الجامعة الذي نقلت فيه عبارات محرفة»، وأضاف طارق عزيز قائلاً: «إنني على أية حال جئت هنا بحقيبة ملابس صغيرة، مستعداً للخروج من هنا لسجن طره إذا رأيتم أنني أخطأت».

وهيكل هنا لا يريد أن يركز على حكمة الرئيس مبارك في تجاوزه لمثل هذه الصغائر في سبيل التصدي لبوادر أزمة قد تطيح بالتضامن العربي إلى غير رجعة، ويكون أثرها على الوطن العربي وشعوبه مدمراً، ولهذا فقد أشار هيكل إلى موقف الرئيس مبارك إشارة عابرة، ولأن مهمة هيكل الموكولة اليه هي تزيين الموقف العراقي والدفاع عنه بكل الوسائل، حتى وإن كانت غير معقولة ولا مقبولة، فإنه يؤكد أن الواقعة غير صحيحة ابتداء بإبرازها بالخط

الأسود، ثم يدلل عليها بموقف طارق عزيز السخيف الذي يحتاج فيه، إن حدث، هو ورئيسه صدام إلى الصفع لغبائهما وانفصالهما عن واقع الأشياء.

إذ إن المعروف بداهة، أنه إذا كان العراق يستطيع الحصول على تسجيل لمحضر اجتماع مجلس الجامعة، فإن مصر أولى بهذه الاستطاعة، وبالتالي فإن التسجيل لا بد أن يكون موجوداً لدى الجهات المصرية، ولا تحتاج إلى أن تأخذ الشريط ملعوباً فيه من العراق، وهي تعلم يقيناً ما قاله ياسر عرفات وطارق عزيز في منتهى الدقة والتفصيل، وأن إرسال صدام لهذا الشريط يدل على غبائه وقلة عقله.

وأما الذي لا يحتاج إلى تعليق فقول طارق عزيز أنه: «أحضر شنطة صغيرة لسجن طره»، يبدو أن السيد طارق يجهل أو يتجاهل أنه في السجن لا يحتاج إلى ملابس ولا أي شيء، وأنه لو سجن فإن ملابسه هي ملابس السجن، ولا يستطيع أن يحضر من «بيتهم» ملابس خاصة، ولكن يبدو أن طارق اعتقد أنه سيذهب في نزهة ترفيهية، ولهذا حرص على ألا ينسى حقيبة ملابسه.

منتهى الإسفاف والاستهانة بعقل القارىء العربي!!

#### ـ هيكل وقتل المدنيين:

وفي ص ٥٧٩ وما بعدها يقول هيكل: «إن قيادة الجنرال «شوارزكوف» أثناء اتفاقها النهائي لترتيبات وقف اطلاق النار مع وفد عسكري عراقي، سمحت للطيران العراقي أن يستعمل طائرات الهليكوبتر، وإن كانت أصرت على منع استعال «الأجنحة الثابتة»، أي الطائرات العادية، واستطاعت طائرات الهليكوبتر في وسط حالة شديدة الفوضى على

الأرض، أن تحقق نوعاً من الاتصال المستمر والدائم بين أطراف الدولة العراقية، ولقد ساعد ذلك بسرعة على ضبط الأمور بما في ذلك تحقيق السيطرة على وحدات الجيش العراقي، سواء تلك المنسحبة من الجنوب، أو المتمركزة في المنطقة الوسطى».

لاحظ لطف العبارة التي يتحدث بها عن أحداث الثورة في العراق فإنه بعد اندحار جيشه من الكويت، ثم إذا كان في الأمر ما يدين العراق فإنه يتجاهله، فالشورة في الشهال والجنوب بعد اندحار العراقيين، أصبحت «بعض التوترات في الجنوب»، واستخدام الطائرات العادية في تصفية هذه الثورات صارت «ضبطاً للأمور».

ومحور هذه الفقرة الخاصة بالسياح للطائرات العمودية العراقية بالتحليق أذيع في برنامج تلفزيوني أمريكي اسمه: THE WASHINGTON تحدث فيه صناع القرار الأمريكي، ولكن هيكل ـ جرياً على منهجه في التدليس ـ لا ينقل حقيقة ما ورد في هذا البرناميج من أن العراقيين قد خدعوا لجنة قوات التحالف عندما طلبوا السياح لهم باستخدام الطائرات لتحقيق الاتصال بين المحافظات العراقية بعد أن حطمت قوات التحالف الجسور ووسائل الاتصال، فقد استخدموها بشكل رئيسي في قمع الثورة في الجنوب والشهال وهذا ما ورد في ذلك البرنامج بالضبط.

يقول روبرت كيتس «ROBERT GATES» مستشار الأمن القومي الأمريكي في حديثه لذلك البرنامج: «بينها طلب قادتنا العسكريون إنزال كل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة وطائرات الهليكوبتر، عاد الجنرالات العراقيون وقالوا: إنكم حطمتم نظام النقل لدينا، فقد تدمرت كل الجسور ولا يمكننا القيادة إلى أي مكان، فهل بوسعنا مواصلة استخدام الطائرات

العمودية لأغراض الادارة الداخلية ولنقل الناس من مكان لأخر؟ وأعطى قائد المباحثات الموافقة على ذلك، فقد كان يبدو مطلباً معقولاً».

ثم يقول شوارزكوف: وأعتقد أنهم استغفلوني، لأنهم كانوا ينوون عندما طلبوا هذا المطلب استخدام تلك الطائرات العمودية ضد العصيان المسلح هناك، وأعتقد أن نيتهم كانت كذلك، وهو رأي شخصي ولكني أقول إنهم خدعوني».

ثم صوت المراسل ينقل صورة العصيان في كركوك: «صوت معركة كركوك وهو قتال انهزم فيه المتمردون ولقي آلاف المدنيين مصرعهم، فالذين تمكنوا من الفرار أبلغوا عن تكدس الجثث على جانبي الطريق».

ويصف المراسل: «وعلى مسافة كان بوسعنا رؤية الطائرات العمودية وهي تقصف، فقد كانت، حسب أقوال المدنيين، تقصف بدون تمييز وعلى أي شيء يتحرك».

إن أمانة هيكل لا شك تتجلى وتتجوهر في كل صفحة، بل في كل سطر من سطور كتابه!!!، إنها أمانة جعلته فوق المساءلة، بل إنها هي التي أعطته السلطة والقدرة على أن يمسح بها الأرض، وأن يسحقها تحت قدميه، فلا يهتم بأي مصدر ولا بأية رواية إلا إذا كانت خادمة لغرضه الأساسي وهو تمجيد العراق وشتم عرب الخليج ومدح حسين وقادة المنظمة، وإذا لم تكن كذلك، ولأن أغلب المصادر تقف ضد أهدافه، فإنه يبدي قدرة وجرأة على التحريف فيها وتغيير عباراتها، ولن يمنعه ذلك من أن يشير إليها في المامش «كما فعل في كتاب بوب وودورد» أو لا يذكرها إطلاقاً، كما في هذه الصفحة من كتابه، وفي صفحات أخرى كثيرة.

## الفصل الخامس

### هيكل والملك حسين

وفي الفصلين الرابع والخامس يصور هيكل موقف الملك حسين كمن حساول جهده أن يبقي التدخل الخارجي بعيداً عن المنطقة، وأن يكون رسول سلام بين الطرفين، ولكن الموقف المتصلب للملك فهد وللرئيس مبارك أفشلا مهمته.

فالملك حسين لا يؤيد التدخل الخارجي في المنطقة ويطلب أن تحل المشكلة داخل البيت العربي! وهو أمر غريب جداً، ففي الوقت الذي يصوره هيكل حريصاً على هذا، ينسى كلاً منها، أو يعتقد أن الناس قد نسيت موقف حسين عام ١٩٥٨ عندما كان يتآمر على القضية الفلسطينية، وكانت الجمهورية العربية المتحدة إذ ذاك تهاجمه بكل قوة، في إذاعاتها وإعلامها متهمة إياه وهي على حق في كل اتهاماتها بالعالة والخيانة، وكان هيكل واحداً من أهم مصادر الهجوم عليه.

في تلك الأيام بدأ التيار الوطني في الأردن في التململ من مواقف الملك حسين، ونشط الوطنيون في إشعال الوضع الداخلي، وسرت العدوى إلى الجيش الأردني نفسه، وظهر تنظيم «الضباط الأحرار» على غرار ما حدث في ثورة يوليو ١٩٥٢ في مصر، واهتز العرش الأردني، وبدا كما لو أن الملك حسين وأسرته سوف يغادرون الأردن إلى غير رجعة، فهاذا فعل

الملك حسين ساعتها؟ لنقرأ هذه القصة برواية الملك حسين نفسه في كتابه «مهنتي كملك» يقول ص ١٥٨:

«ولما كنت أعرف من ناحية اخرى أن القاهرة كانت مصممة على الإطاحة بالملكية في الأردن فقد كنا في الواقع مرغمين على مجابهة عدو مزدوج، فقد غدا الأردن السد الوحيد في وجه الشيوعية، كما أن الجمهورية العربية المتحدة لم تكن تطمع في أقل من السيطرة على العالم العربي.

من الصعب على الذين لم يزوروا الأردن، أن يتصوروا مقدار الآلام التي قاسيناها طوال هذا الصيف الفاجع من عام ١٩٥٨، لم يكن لطرقنا أي منفذ على العالم الخارجي، فقد حاصر السوريون رواقنا الجوي وسككنا الحديدية، وكان ميناؤنا الوحيد في العقبة الذي يبعد ثلاثائة كيلو متر من عمان غير متطور بما فيه الكفاية، كما أن الطريق الصحراوي الذي يربط عمان بالعقبة كان غير مكتمل بعد، كنا محاصرين حصاراً كاملاً.

كان الطقس حاراً أثناء صيف عام ١٩٥٨، وكانت الأخطار المهددة تحوم فوق بالدنا، بدا الانتظار الطويل، الانتظار الذي لا نهاية له، ما الذي سيقع؟ ما الذي سيفعله آخر الفراعنة في الجانب الآخر من النيل؟

ومن ذلك الحين بدأ الطوق الحديدي يشتد ضغطه حولنا، كان ينقصنا الوقود وكذلك. . الأصدقاء، فقد أغلق السوريون حدودهم في وجه كل تعاون معنا، لم نعد قادرين على استخدام طرقنا التقليدية، كانت الصهاريج ممنوعة من اجتياز سورية للوصول إلى لبنان وتأمين تزويدنا بالوقود.

بعد انقطاع قصير الأمد، تلقينا الوقود، ولكن بأكثر الأساليب المكنة إهانة وإذلالاً، جاء التموين من لبنان ونقل كل ليتر من الوقود عبر الأجواء

الاسرائيلية.. وهكذا، حيث قابلنا شعب عربي بالرفض، قبل العدو!. وفي الوقت الذي حاولت فيه أن أجد حلاً للعديد من مشاكلي، دعوت الحكومة إلى اجتباع فوق العادة يعقد في القصر، وقررنا أن نطلب إلى الولايات المتحدة وإلى بريطانيا العظمي أن تبعث إلينا ببعض القوات، كنا في حاجة إلى معونة، ليست مادية بقدر ما هي معنوية كانت تكفى قوة رمزية، وأقول صادقاً بأنه كان قد أصابنا الإعياء، فلم يكن بمقدورنا أن نفعل غير ذلك، كان علينا أن نجابه المؤامرات داخل البلاد، وكانت تحتشد قوات عسكرية على حدودنا، وكنا ما زلنا بعد أعضاء في الاتحاد العربي، فوجدت نفسى إذن زعيهاً للاتحاد العربي اللذي لم يجر حله تماماً بعله، ولما كانت المعاهدة الأردنية العراقية قد نصت على أنه في حالة حدوث أزمة داخلية، يتوجب على القطرين تبادل المساعدات حتى العسكرية منها إذا ما دعت الضرورة، فقد كنا في حاجة، في هذه الظروف، إلى قوة رادعة قادرة على صد العدوان خلال غياب قواتنا الخاصة، كان هذا القرار هاماً، ولم يكن في مقدوري اتخاذه وحدي، عندما وافقت الحكومة على اعتبار هذا المطلب ملائهاً، أمرت بعقد مؤتمر مشترك يضم الوزراء والنواب والأعيان ودعوت إليه أعضاء الاتحاد العربي، قلت لهم بأن الحكومة تنظر في طلب عون القوات الامريكية والبريطانية، وإنني أدعـو كل واحـد منكم «أن يبدي رأيـه حول هذا الموضوع وأن يعبر بحرية عن وجهة نظره»، فأقـر اقتراح الحكـومة بالإجماع.

ولما كان سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى غائبين عن الأردن، فقد استدعيت القائمين بالأعمال، السيدين / ميصون ورايت، شرحت لهما بأننا لانطلب مساعدتهم لمواجهة وضعنا الداخلي، ولكن لأننا مقتنعون فقط بأن شعباً صغيراً حراً لا يستطيع أن يقف وحده لكي يواجه

بمفرده الاضطرابات التي تهدد، وأضفت «إنه لايهمنا من تكون البلاد التي ستبعث إلينا ببعض قواتها(!!!)، ولن نحتاج إلى هذه القوات المرابطة فترة طويلة في الأردن، إن العون الذي أطلبه باسم شعب الأردن يرمز إلى التضامن الوثيق لبلدان العالم الحر».

تركت للبريطانيين والأمريكان مهمة أن يقرروا بأنفسهم من من البلدين سيمنحنا مساعدته، ووردنا الجواب بسرعة: سيأي المظليون البريطانيون من قاعدتهم في قبرص.

وعندما ألقى المتآمرون في السجن، تمكنت أخيراً من أخذ قسط من الراحة، لأنني منذ مذبحة بغداد، لم أنم سوى أقل من ساعتين، استيقظت باكراً في اليوم التالي ومنذ الساعة التاسعة والنصف كان الهدير يبشر بقدوم الطائرات الضخمة، ووصول المظليين البريطانيين.

استطعت فيها بعد أن أعيد تشكيل صور الأحداث التي جرت في وايتهول، والأسباب العميقة للجواب الرائع للمستر ماكميلان، وللسرعة التي أقام الدليل عليها، فقد وجدوا من الأفضل على كل حال إرسال قوات بريطانية بدلاً من قوات أمريكية، لأنه كان لدى البريطانيين قوات على أهبة الاستعداد في قبرص تستطيع أن تبلغ الأردن في الصباح، في حين كان رجال البحرية الأمريكية قد سبق لهم الشروع في النزول في لبنان، إن في وسع البريطانيين أن يبادروا إلى العمل بسرعة إذ في الوقت المذي تلقت وسع البريطانيين أن يبادروا إلى العمل بسرعة إذ في الوقت المذي تلقت انكلترا طلبنا، كانت دوائر الاستخبارات البريطانية قد أطلعتها بالتفصيل عا كان يحاك من مؤامرات، أدى امتزاج هذين العاملين إلى امتناع رئيس الوزراء عن اتخاذ ما كان يدعوه «أصعب قرار» في حياته السياسية، لقد أنذر ماكميلان بأن مستقبل الأردن مهدد بصورة خطيرة، فدعا فوراً أعضاء حكومته إلى الاجتهاع.

نعم كان عام ١٩٥٨ عام التجارب المريرة بالنسبة إلى، تماماً كعام ١٩٧٠ «أيلول الأسود» ولسوف يبقى راسخاً في ذهني إلى الأبد، غادرت فصائل القوات العسكرية البريطانية عان في ٢٩ تشرين الأول «اكتوبس» وأبحرت من العقبة في ٢ تشرين الثاني «نوفمبر» ولقد أتاح لنا مجرد وجودها خلال بضعة أشهر أن نلتقط أنفاسنا بعض الشيء، كان الجنود ذوو القبعات الحمراء، بتجوالهم في شوارع عمان، قد مكنوا الشعب من التثبيت من أننا لم نكن وحدنا وأنه لامجال لليأس».

إذاً فالملك حسين قرر أن يطلب من الولايات المتحدة ومن بريطانيا العظمى المساعدة والتدخل، وأرسلت القوات، كل هذا خوفاً من قلاقل داخلية، وكان الشعب الأردني قد ضاق ذرعاً عؤامرات الملك، فقرر التخلص منه، ولهذا لم يجد حسين بداً من أن يستعين بالقوات الاجنبية للحفاظ على عرشه من شعبه.

لقد قال هذا صاحبك الملك حسين بلسانه، فلهاذا يتظاهر الآن بحرصه على عدم تدخل القوات الأجنبية، وهي قوات الحلفاء، قوات الشرعية الدولية، لمواجهة غزو العراق للكويت، الذي كان غزواً كاملاً لدولة عضو في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة، وإعلان ضمها ومسحها من الخريطة، هذه الدولة \_ وهي أسبق وجوداً من العرش الأردني \_ تعرضت على يد جحافل صديقك صدام لأبشع أنواع السلب والنهب والقتل؟

فعندما لم تستطع قوات حسين أن تجابه بعض الضباط في الجيش الأردني وبعض المتطاهرين في سنة ١٩٥٨، استدعى حسين القوات الأجنبية، وكان استدعاء مباشراً من الدول الأجنبية، وليس بواسطة الأمم المتحدة، فكيف يمكن أن يتصور الملك حسين الكويت الصغيرة الأمنة

تصمد في وجه جيوش جرارة لا قبل لأية دولة عربية بها، ومع هذا لم تستدع الكويت قوات أجنبية بعينها، وإنما طلبت مساعدة الأمم المتحدة حفاظاً على الشرعية.

وهذه الشرعية أول من نادى بها من رؤساء الدول العربية هو صاحبك أيضاً وبلسانه، لقد طالب بالشرعية الدولية كي يحافظ على سلامة ووحدة أراضي الأقطار الصغيرة، إذ قال في خطابه في الأمم المتحدة يوم ٣ اكتوبر ١٩٦٩، الآتي: «ص ١٠٩ من كتاب العرش الأردني بين الخيانة الكبرى والتآمر مع صدام».

الربحا يبدو من باب الغرور أن نعرض ما يحتمل أن يتجلى كموضوع ذي أهمية محلية، ومع ذلك فلا توجد ثمة قضية محض محلية، وكها عرف العالم الآن، ليس هناك خلاف عقائدي أو تهديد بنزاع مادي يتوقف أمام حدود بلاد أولئك الذين تورطوا فيه، يضاف إلى ذلك أن المبادىء التي يجب أن تقود إلى الحلول، لهي قابلة للتطبيق في العالم أجمع، وفي الوقت الذي يفوز فيه بالاستقلال عدد متزايد من البلدان، فإن التطبيق الفعلي لهذه المبادىء يرتدي أهمية متعاظمة، في رأيي أن بقائي صامتاً والحالة هذه، من شأنه تشجيع قيام وضع قابل لتدمير الأمة العربية، ولجر الدول الكبرى في طريقه إلى نزاع عالمي.

بدأ الأمر منذ سنين عديدة في الفترة التي اضطر فيها الأردن الذي كان قد نال استقلاله حديثاً، إلى مجابهة تهديد جديد ضد حريته، تهديد أكثر هولاً أيضاً، اتخذ شكل تغلغل شيوعي في منطقتنا، لم تعد على الأردن تحذيراتنا للشعب الأردني ولسائر الأمة العربية سوى بالتعيير والتحقير وبالهدم والتخريب وبالضغوط الخارجية بمختلف أشكالها، وقد كانت هذه الضغوط

من الشدة والحدة بحيث جعلتنا نعتقد بأن هدف الشعب الشقيق «يعني به المصريين»، من وراء ذلك كان تدميرنا، كنا نستطيع افتراض أن حكومته كانت شديدة التعلق بالوحدة المنشودة مثل الأردن سواء بسواء، إلا أن الواقع هو أن هجهات الجمهورية العربية المتحدة ضدنا تكررت، وبلغت حداً حملت الجمعية العامة في الحادي والعشرين من أغسطس سنة ١٩٥٨ على المصادقة على قرار أصدرته الجامعة العربية ينص على أن الجمهورية تتعهد بإيقاف حملاتها ضدنا، ومن سوء الطالع أنها لم تحترم ولم تف بوعودها فقد استؤنفت الهجهات، وأصبح التحريض على الإطاحة بحكومتنا، واغتيال ساستنا يذاع يومياً من محطة الإذاعة المصرية، أما الحدود القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة والأردن، فقد أغلقت لإلحاق الأذى باقتصادنا، بينيا يجري تشجيع خونة مشهورين، أو على الأقل يسمح لهم بالقيام بعمليات تخريبية هدامة ضدنا، وقد بلغ الموقف حالة من شدة الخطورة، علمات الجامعة العربية التي ينتسب إلى عضويتها كل من الجمهورية العربية المتحدة والأردن، على التصويت على قرار يدعو أعضاءها إلى الامتناع عن المتحدة والأردن، على اللعلاقات الأخوية بينها.

وفي اليوم التالي لاختتام دورة الجامعة العربية، اغتيل رئيس وزراء الأردن هزاع المجالي بقنبلة وضعت تحت مكتبه، مع أحد عشر شخصاً آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام، وإني إذ أمسك عن المزيد من الحديث عن هذا الموضوع، لأؤكد لكم بأنني لم أفعل ذلك وأنا لا أتمالك نفسي إلا في غاية الصعوبة، وإنني أود أن أضيف، مع ذلك أنني أضفي معنى كبيراً على واقع كون خلافاتنا مع الجمهورية العربية المتحدة يعود تاريخها إلى الفترة التي شهرنا فيها بالحظر المتزايد للشيوعية في العالم العربي، يضاف إلى ذلك بأنني أرى توافقاً بليغ التعبير بين الأساليب التي تصطنعها الشيوعية في بلاد العالم.

وإذا كانت آمالنا تتطلع إلى مزيد من الحرية، وإلى مزيد من التعاون، وبإيجاز إلى عالم أفضل، كما يوحي بذلك إنشاء الأمم المتحدة، فإن بقاءنا يعتمد على واقع الاستخدام الفوري لكل وسائل العمل المشترك المتوافرة لدينا ولقوة الرأي العام الذي نمثله، لكي نضغط وبسرعة وفعالية على كل أمة تخالف هذه المبادىء، إنني لا أدّعي بأن هذه الفكرة جديدة، إنها ببساطة فكرة الشرعية تطبق على أفعال الأقطار ذات السيادة، أما فيها يختص بي، بوصفي رئيساً لشعب صغير تهاجمه ضغوط خارجية، فهي فكرة تستحق المراعاة والعناية في هذا الوقت، لأنني أعتقد بأنه على تطبيقها الصارم، يتوقف آخر الأمر، حياة وتقدم العديد من البلدان الصغيرة بما في ذلك بلدي، وأن الأمم المتحدة هي الأداة الوحيدة القادرة على تطبيق هذا البدأ بفاعلية ونجاح.

وأود أن أضيف كلمة ختامية عن الجمهورية العربية المتحدة، فمع أن الأردن سوف يقدر دعم الأمم المتحدة الصريح العلني لموقفه، فإن بلادي لا تتوقع ولا تطلب جواباً خاصاً أو فورياً على ما سبق قوله، فإذا ما استطعنا مجتمعين أن نبتكر أو أن نستخدم وسائل أفضل من الوسائل الحالية لتأمين سلامة وحدة أراضي الأقطار الصغيرة، وضيان قدرتها على تحسين مصيرها، حرة من كل التدخلات الأجنبية، فإنني أعتقد عندئذ بأننا نكون قد حققنا تقدماً، وإذا كان ما قلته سيساهم في هذا الأمر فإنه حينئذٍ يكون قد استحق الجهد المبذول في قوله».

وبعد هذا كله تتباكى على جهود السلام التي بـذلها صـديقك الملك حسين وحرصه على المحافظة عـلى سلامـة أراضي الدول العـربية ممـا سميته التدخل الأجنبي!

هل إذا احتلت العراق الكويت بهذه الصورة البشعة فإنه \_ في نظرك \_ يجب على شعبها أن ينتظر اتفاق الدول العربية التي لم تتفق يوماً لكي تخلصه من براثن صدام، في حين أن الملك حسين لم يتردد أن يسأل الدول الأجنبية بأن تنزل قواتها في بلاده لكي تقمع ثورة شعبه ضده!!

أَحَسرامٌ عَلَى بَسلابِلهِ الدُّوحُ حَلالُ للطّير منْ كُل جِنس ِ

ألم يتذكر الملك حسين تلك الأيام السوداء، لكي يجد بعض العذر في الجوء الكويت إلى الأمم المتحدة، أو أن دوره في المؤامرة الشلاثية مع صدام وياسر عرفات يقضي عليه بأن يشجب «وجود القوات الأجنبية»، والحق أن الملك كان متقمصاً لدوره إلى أبعد الحدود وقد أداه على أفضل وجه.

### الفصل السادس

# الاختلاق والتزوير المزدوج للوثائق

وإذا كانت صبغة الكتاب ـ كما بينا ـ هي الاعتماد على اختلاق الروايات والدس والخلط، فإن هذا المنهج يراه هيكل لا يكفي لمدعم رؤاه ونظرياته، إذ لا بد من وجود وثائق مكتوبة تكون دليلًا على كل ما يريد أن يصل إليه من اتهام أهل الخليج شعوباً وحكاماً بالعمالة والجهل والسفه والتآمر مع الولايات المتحدة ضد العراق، ويهرع إلى المخابرات العراقية التي استباحت جيوشها الكويت، ووقعت جميع المستندات الرسمية تحت يديها، وبهذا فإنها تستطيع أن تكتب ما تريد على المستندات الرسمية الكويتية وتمهره بأختام حكومية، وأثناء الاحتلال وصلت إلينا في سفارة الكويت بالقاهرة شهادات جمامعية صادرة من جامعة الكويت مزورة، وشهادات للثانوية العامة ومراحل دراسية أخرى، وألقت السلطات في بعض الدول ومنها مصر ـ القبض على المذين حاولوا التسلل إليها بجوازات كويتية مزورة»، وصارت الكويت أثناء الاحتلال سوقاً عراقية لكل مستند كويتي مزور، وبدأت المخابرات العراقية في استغلال هذا الأمر لاختلاق وتزييف كل ما تحتاجه لتأييد أي ادعاء منها ضد الكويت، وبالطبع وجد هيكل منها كل العون.

وبدأت العراق تعضيد دعاواها حول اتهام الكويت بالتآمر مع الولايات المتحدة، ولأن تحت يديها كل الأوراق الرسمية، فقد زورت خطاباً

منسوباً إلى مدير أمن الدولة بالكويت حول زيارة وفد من الإدارة برئاسته إلى مقر المخابرات الأمريكية، وطلب العراق إيداع هذا الخطاب كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وسأورد أولاً نص الخطاب المزور المنسوب إلى إدارة أمن الدولة في العراق وأرجو ملاحظة ما صدر به هيكل هذا الخطاب المزعوم، ثم ما ختمه به ثم ما أورده في النسخة الانجليزية، وعلى الحلق لاحقاً، يقول هيكل في ص ٣١٧:

وتكشف وثيقة كويتية عثر عليها العراقيون في القصر الأميري في الكويت بعد الغزو عن صورة تستحق الدرس والتأمل في التورط الذي انزلقت إليه أطراف عربية، والوثيقة مسجلة على أوراق إدارة أمن الدولة على المخابرات في وزارة الداخلية الكويتية وهي برقم «س / ٥٤٠» ونصها الحرفي كما يلي:

وزارة الداخلية الإدارة العامة لأمن الدولة سري للغاية وخاص

سعادة الشيخ سالم صباح السالم الصباح الموقر وزير الداخلية

تنفيذاً لأمر سموكم الكريم أثناء اجتماعنا معكم بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٨٩ فقد قمنا والعقيد إسحق عبد الهادي شداد / مدير مباحث محافظة الأحمدي بزيارة إلى مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حرص الجانب الأمريكي على أن تكون سرية للغاية حتى لا تثير الحساسية لدى الأشقاء في الأمريكي على أن تكون الخليج العربية وإيران والعراق خلال الفترة من على النعاون لدول الخليج العربية وإيران والعراق خلال الفترة من ١٩٨٩.

أطلع سموكم الموقر على أهم ما تم الاتفاق عليه مع القاضي وليم وبستر مدير عام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وذلك خلال اجتماعي الخاص به يوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر ١٩٨٩.

- ا ـ يتكفل الجانب الأمريكي بتدريب العناصر التي اخترناها كي تكون مسؤولة عن حماية سمو أمير البلاد، وسمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح حفظه الله، بحيث تتم التدريبات والتأهيلات في مقر وكالة المخابرات الأمريكية نفسها، وقد حددنا العدد بـ ١٢٨ شخصاً للاستفادة من بعضهم في مهات خاصة بالعائلة الأميرية وخصوصاً خدمة سمو ولي العهد الكريم. وفي هذا المجال أبلغنا الجانب الأمريكي عن عدم رضاه لطريقة أداء قوات الحرس الأميري عندما تعرض سمو أمير البلاد المفدى لحادث الاعتداء الأثيم.
- ٢ ــ اتفقنا والجانب الأمريكي على تبادل الزيارات، وعلى كافة المستويات بين إدارة أمن المدولة ووكالة المخابرات، وتبادل المعلومات حول إيران والعراق في مجال التسليح والبنية الاجتماعية والسياسية.
- ٣ ـ الاستعانة بخبراء من الوكالة للمساهمة في إعادة النظر بهيكلية الإدارة العامة لأمن الدولة التي أمر سمو أمير البلاد المفدى إعطاءها الاهتمام الكبير عند لقائنا بالجانب الأمريكي، والاستفادة من خبراتهم في مجال وضع استراتيجية جديدة للعمل تتوافق والمتغيرات في منطقة الخليج، وظروف البلاد الداخلية من خلال تطوير نظام الكمبيوتر ومكننة وظائف العمل في الإدارة العامة لأمن الدولية.
- ٤ ـ أبدى الجانب الأمريكي استعداده التام لتلبية طلبنا في مجال تبادل المعلومات حول نشاط الجماعات الشيعية المتطرفة في البلاد وبعض دول محلف التعاون، وقد أشاد القاضي وبستر باجراءاتنا بخصوص مكافحة

- التيارات المدعومة من إيران، وأبدى استعداد الوكالة في اتخاذ خطوات مشتركة لإنهاء بؤر التوتر في منطقة الخليج.
- ٥ ـ اتفقنا والجانب الأمريكي على أهمية الاستفادة من الوضع الاقتصادي المتدهور في العراق للضغط على حكومته للعمل على ترسيم الحدود معها، . وقد زودتنا وكالة المخابرات المركزية بتصورها حول طرق الضغط المناسبة بحيث يبدأ التعاون الواسع بيننا وبينهم على شرط أن يكون تنسيق الفعاليات على مستوى عال.
- ٦ ــ يرى الجانب الأمريكي أن نبرمج علاقتنا مع إيران بما يضمن تحاشيها من جهة، والضغط عليها اقتصادياً قدر الامكان من جهة ثانية، والتركيز على دعم تحالفها مع سوريا بشكل فعال، ويسهل الاتفاق مع الأمريكان أن تتحاشى الكويت الحديث سلباً عن إيران في الإعلام، وحصر التأثير عليها من خلال الاجتهاعات العربية.
- ٧ ــ اتفقنا والجانب الأمريكي على أهمية مكافحة المخدرات في البلاد، بعد أن أطلعنا خبراء مكافحة المخدرات في الوكالة المركزية على أن رأس المال الكويتي يستخدم بشكل كبير في ترويج المخدرات في كل من الباكستان وإيران. وأن رواج هذه التجارة ستكون له آثار سلبية على مستقبل الكويت.
- ٨ ـ وضع الجانب الأمريكي تحت تصرفنا هاتفاً خاصاً لغرض تنظيم عمليات التبادل السريع في الآراء والمعلومات التي لا تتطلب اتصالات ورقية، وهو هاتف خاص بالقاضي وبستر ورقمه / ٢٤٦٥ ٢٠٢ / ٢٠٠٠ بانتظار توجيهات سموكم حفظكم الله مع أطيب التمنيات.

(أمضاء)

العميد/ فهد الأحمد الفهد

#### ثم يعلق هيكل:

«وفيها بعد قام العراق بإيداع هذه الوثيقة في الأمم المتحدة، وقد قبلته السكرتارية العامة للأمم المتحدة وقامت بترجمتها كوثيقة، وخصص لها الكاتب البريطاني الأشهر «أليستر كوك» حديثاً بأكمله في برنامجه العالمي «رسالة من أمريكا» واستغرق الحديث ربع الساعة من هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الإنجليزية، وكان ذلك في شهر أكتوبر ١٩٩٠، وروى «أليستر كوك» في حديثه الإذاعي أنه تأكد من أن رقم التليفون المذكور في الوثيقة صحيح، وأنه كان أحد أرقام مكتب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأن هذا الرقم تغير في ظرف ساعة واحدة من إعلانه بعد إيداع الوثيقة في سجلات الأمم المتحدة».

ولا شك أن هيكل لا يترك أي احتمال لتزوير هذه الرسالة المزعومة ولهذا فهو يقول: «إنها تكشف عن التورط الذي انزلقت إليه أطراف عربية..».

ثم يختم الرسالة بأن العراق أودع هذه الوثيقة، وأن السكرتارية العامة للأمم المتحدة قد قبلتها وقامت بترجمتها كوثيقة، موهماً القارىء بأن هذه السكرتارية «وهي ليست سكرتارية الأمم المتحدة، وإنما سكرتارية عبلس الأمن» عندما تقبل أي وثيقة فهذا دليل صحة تلك الوثيقة، وهذا بعض السم في تدليس هيكل، وأنها أيضاً عندما تترجمها فإن هذا دليل آخر على صحتها، وهذا سم آخر، وهيكل يعلم تماماً، ولكنه يدلس على القراء، أن أية دولة بإمكانها أن تطلب إيداع أي خطاب أو رسالة كوثيقة في مجلس الأمن، وأن السكرتارية لا تملك إلا أن تقبلها، وإلا أن تترجمها، فليس في قبولها وترجمتها، ما يؤيد أو يبطل قيمة أية رسالة تودع في مجلس فليس في قبولها وترجمتها، ما يؤيد أو يبطل قيمة أية رسالة تودع في مجلس

الأمن، ثم إن هيكل ميلاً مع هواه العراقي للم يورد الرد الكويتي على هذه الرسالة المزعومة والذي طلبت الكويت إيداعه في مجلس الأمن، وقد قبلت السكرتارية هذا الرد وقامت بترجمته. وهو الرد الذي جاء في صورة خطاب وجهه الشيخ صباح الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة وهذا نصه:

«بالإشارة إلى الرسالة التي طلب وزير خارجية النظام العراقي الغاشم توزيعها ومرفقاتها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن، وما يدّعيه فيها من رسالة مزعومة لوزير الداخلية في الكويت منسوبة إلى مدير الإدارة العامة لأمن الدولة، والتي يدعي وزير خارجية النظام العراقي أنها تبين التآمر بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بهدف زعزعة الوضع في العراق على حد زعمه، ولعلي في هذا الصدد لست في حاجة إلى توضيح ما جاء في هذه الرسالة المزعومة من افتراءات واختلاق لأكاذيب ليس لها أساس من الصحة، فإلى جانب ما ورد فيها من مصطلحات لغوية لم تستعمل قط في الكويت، إضافة إلى إختلاف لغة التخاطب بين المسؤولين الكويتين، ناهيك عها ورد في هذه الرسالة المزعومة من مضامين لا يصعب على كل ذي عقل أن يتبين تعارضها مع ما تؤمن به الكويت من قيم ومبادىء، وما دأبت على اتباعه نهجاً لسياستها المبدئية.

ولا شك أنكم تدركون بأن ما قام به النظام العراقي الغاشم في بلدي الكويت من ممارسات وحشية لا تمت للإنسانية بصلة، وأعمال نهب وسلب طالت كل ما يمكن نقله من الكويت جسدت حقيقة هذا النظام، ولعلكم تدركون كذلك أن هذا النظام الدموي لم ولن يتورع عن استخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق أهدافه، مخالفاً بذلك جميع المواثيق والأعراف الإنسانية والرسالات السماوية.

ولذلك وأمام كل ما يحفل به تاريخ هذا النظام الغاشم من جرائم وحشية ليس من المستغرب أن يقوم بأي عمل يخدم أهدافه العدوانية الشريرة، كأن يقوم بافتعال أحداث وأقاويل من نسج الخيال، أو اصطناع مستندات ليس آخرها هذه الرسالة المزعومة، وينبغي أن نتوقع المزيد من نظام كهذا يقف وحده ضد المجتمع الانساني أجمع، وكيف يمكن لهذه الافتراءات أن تصدق من نظام لم يسمح حتى للمؤسسات الإنسانية بالدخول للكويت للاطلاع على إجراءات وممارسات قواته الغاشمة والوحشية من قتل وتشريد وتجويع لم يألفها المجتمع الانساني من قبل، فضلاً عما قام بهذه هذا النظام الفوضوي من أعهال تأباها الانسانية جميعا، مثل تدمير التراث الكويتي وإتلاف الوثائق والمخطوطات التاريخية في محاولة منه لطمس الموية الكويتي وإتلاف الوثائق والمخطوطات التاريخية في محاولة منه لطمس المحتمدين في دولة الكويت وغيرهم من الأجانب الأبرياء الذين يعملون في المؤسسات الحكومية الكويتية والشركات العامة والخاصة، والذين احتجزهم المؤسسات الحكومية الكويتية والشركات العامة والخاصة، والذين أبسط القيم الإنسانية.

لكل ما تقدم فقد رأيت الكتابة لسعادتكم دحضاً لما ورد في رسالة وزير خارجية النظام العراقي المعتدي، آملًا توزيع رسالتنا كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي».

وبعد هذا الرد، فإننا أيضا نورد الملاحظات التي تؤكد تزوير هذا الخطاب، الذي أخذه هيكل وصار يرقص فيه ويهزج فرحاً بحصوله عليه وأول هذه الملاحظات:

\* أن لغة التخاطب بين المسؤولين الكويتيين وتقاليدها، تختلف اختلافاً

كبيراً عن هذا المستعمل الذي ورد في الخطاب، وأقول ـ بدون مبالغة ـ لمو قرىء هذا الخطاب على أحد العوام في الكويت لاستنكر هذا الأسلوب، وأبرز ما يلفت النظر فيه هو مخاطبة وزير الداخلية ـ وإن كان من افراد الأسرة الحاكمة ـ بتعبير «سموكم» إذ إن هذا التعبير مقصور استعاله على مخاطبة الأمير وولي العهد فقط.

- \* «ولأن الكذب ليست له أرجل» كما يقال، فإن هيكل يكشف نفسه عندما يعلق بعد أن يورد الرسالة وايداع العراق لها في مجلس الأمن يقول هيكل في ص ٣١٩: «كان العراق إزاء هذا كله وغيره مطالباً بأقصى قدر من ضبط النفس. . . » إلى آخر الحديث الذي يصف فيه موقف الولايات المتحدة من العراق قبل الغزو بأسابيع، ثم يسرد خطاب صدام في ٧/١٧. كيف يمكن ترتيب الأحداث الآن؟ العراقيون بعد دخولهم الكويت يعثرون «على وثيقة في القصر الأميري بعد الغزو»، ثم «فلاش باك» يبني هيكل على هذه «الوثيقة المزدوجة» مطالبة العراق بأقصى قدر من ضبط النفس قبل الغزو؟ هنا زلت قدم هيكل وكشف نفسه تماماً.
- \* كما أن هيكل يقول «وتكشف وثيقة كويتية عثر عليها العراقيون في القصر الأميري في الكويت» ما علاقة القصر الأميري برسالة موجهة من مدير أمن الدولة إلى وزير الداخلية؟ وهنا أيضا انكشف هيكل، إذ لو قال أن هذه «الرسالة» عثر عليها العراقيون في «وزارة الداخلية» أو في «إدارة أمن الدولة» لكان الأمر مقبولاً، أما أن تكون في القصر الأميري فأمر لا يقبله المنطق، ويبدو أن العراقيين \_ أعني هيكل \_ لم يفطن إلى هذه النقطة فكررها مع «وثيقة أخرى» إدعى أن العراقيين وجدوها أيضا في «القصر الأميري»، انظر ص ٣٣١.

- \* من الواضح أن هذا الخطاب المزور يريد أن يصور الكويت في صورة المعتدي المتآمر على جيرانه، ويزعم بأن أموال الكويت تستثمر في تجارة المخدرات في الخارج تشويهاً لصورة الاستثمارات الكويتية وما حققته في الثمانينات.
- \* رقم التليفون المُدّعى للقاضي «وليم وبستر» مدير المخابرات الأمريكية تبين أنه غير صحيح على الرغم من شقشقة هيكل وادعائه بأن الرقم صحيح إذ إن مكتب القاضي وليم وبستريقع في ولاية فرجينيا ورقمها الكودي يبدأ بـ (٧٠٣)، بينها الرقم المبين بالخطاب المزور خاص بولاية واشنطن التي يبدأ رقمها الكودي بـ (٢٠٢)، وقد نشرت الصحف الخبر الآتي إثر نشر العراق لهذا الخطاب مع الرقم المزعوم:
- المسدد سيدة أمريكية طلبت عدم نشر إسمها لأسباب أمنية بإقامة دعوى قضائية على الحكومة العراقية ممثلة بسفيرها في واشنطن / محمد المشاط بتهمة الإساءة إلى سمعتها، وتقويض سلامتها وأمنها وراحتها الشخصية، بعد أن وضعت حكومة بغداد رقم هاتف السيدة في وثيقة مزعومة وزعتها على رجال الاعلام، وزعمت فيها أن رقم هاتف منزل السيدة هو رقم مكتب مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام وبستر.

وقالت السيدة في حوار هاتفي مع مندوب صحيفة «صوت الكويت» في واشنطن: «لقد أوذيت، عشرات المخابرات انقضت علي في ساعات، حتى في الليل وهذا لا يحتمل، سأقاضي صدام حسين أمام المحكمة، وسأجعله يدفع ثمن الإساءة لسمعتي وراحتي وأمني، ثم أقفلت السهاعة بغضب شديد».

٢ ـ وأما الحكومة الامريكية فقد نفت بشدة ادعاءات العراق بأنه عثر على مذكرة سرية من ملفات أجهزة الاستخبارات الكويتية تبين وجود «مؤامرة بين الكويت ووكالة الاستخبارات المركزية الدسي أي آيه» للضغط على العراق لترسيم حدوده مع الكويت»، وقال ناطق باسم الدسي أي آيه»: «إن ادعاءات العراق مفبركة بكاملها وليس لها أساس»، ورأى العديد من الخبراء أن «المذكرة هي محاولة عراقية فظة وغير ذكية» على حد تعبير أحدهم لتبرير عدوانهم على الكويت.

٣ ـ وقال عدد من الخبراء في شؤون الاستخبارات والمنطقة: إن العراق قد حصل على بعض سجلات وملفات الاستخبارات الكويتية، ولكن «المذكرة» العراقية لاتتضمن ولا جزءاً بسيطاً من الحقيقة، ويضيف هؤلاء: إنه يفترض بعد الاستيلاء على الملفات الكويتية أن يصبح من السهل أكثر على العراقيين تزوير وفبركة المذكرات والوثائق، وسخر خبراء آخرون من المذكرة العراقية وقالوا: إنه إذا استغرق العراقيون ثلاثة أشهر لتقديم مثل هذه المذكرة بعد استيلائهم على ملفات الاستخبارات الكويتية، فإن هذا بحد ذاته يبين مدى إفلاسهم المنطقي.

وقد علق مسئول أمريكي سابق عمل في مجلس الأمن القومي وفي مراكز حساسة أخرى فقال: «إن العراقيين يتصرفون وكأنه لم يكن لهم علاقات استخبارية وثيقة وعميقة مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية مثل الدسي آي آيه» وغيرها، وذكر هذا المسؤول السابق بالتعاون الوثيق بين الاستخبارات العراقية والاستخبارات الأمريكية العسكرية خلال عقد الثانينات خلال الحرب مع إيران».

\* ومصداقاً لمقولة: يكاد المريب أن يقول خذوني، يكشف هيكل نفسه عارياً تماماً في تزويره لهذه الوثيقة، وذلك في النسخة الانجليزية إذ يورد مقتطفات منها يدّعي فيها شيئاً ويتجاهل شيئاً آخر له أهميته العظيمة لو كانت الوثيقة صادقة، يدّعي فيها أن مدير أمن الدولة إسمه «سعد فهد الأحمد الصباح» بينها في الوثيقة في النسخة العربية «فهد الأحمد الفهد»!!!، ويقول في النسخة الانجليزية (ص ١٧٣): إنه أحد أعضاء الأسرة الحاكمة.

ومعلوم تماماً أن هذا كذب صراح، لأن مدير أمن الدولة المعروف في الكويت هو «فهد أحمد الفهد»، وهو من عائلة «الفهد» وليس من عائلة «الصباح» هذه واحدة، أما الثانية فإن اسمه «فهد» الذي ورد في النسخة العربية هو الصحيح وليس «سعد»، أما الأمر المذهل، والذي أورده هيكل في النسخة العربية وصار يحجل فيه ويهزج، وهو رقم تليفون مدير المخابرات الأمريكية الذي ورد في الخطاب المزعوم، والذي حاول أن يعزز صدقه بحكاية الكاتب البريطاني الأشهر «أليستر كوك»، وحديثه في برنامجه العالمي «رسالة من أمريكا» وكيف تأكد «أليستر كوك» من رقم التليفون المذكور، وأنه تغير في ظرف ساعة. أقول كل هذا الهرج «نسيه» هيكل تماماً في النسخة الإنجليزية!!!. وهو أمر يدعو إلى الحيرة تماماً، كيف ينسي هيكل هذا الدليل المهم الدامغ لتعاون الكويت مع المخابرات الأمريكية، وينسي حكاية «أليستر كوك»؟ على الرغم من شعبية هذا البرنامج في الغرب؟.

ولكن الحيرة تتبدد إذا أدركنا أن الحكاية كلها كذب في كذب، وأن قصة عرض «أليستر كوك» للموضوع قد دخلتها المبالغة الشديدة، فالقارىء العربي عند هيكل يمكن استغفاله بمثل هذه الأحاديث المبهرجة دون أن يعلم

شيئاً عن مثل تلك البرامج وما قيل فيها، أما القارىء الغربي فإنه يعرف البرنامج جيداً، وربما يكون من مستمعيه الدائمين ولذلك فقد حرص هيكل على التجاوز عن ترجمة هذا البهرج من اللغة العربية إلى الانجليزية، خوفاً كما سبق أن قلنا من الملاحقات الصحفية والقضائية ورسائل التكذيب، وهذا الموقف من هيكل تجاه هذه النقطة بالذات «رقم القاضي وليم وبستر» الذي سبق أن أوضحنا الفضيحة التي وقعت فيها المخابرات العراقية بسببه، هذا الموقف يؤكد عدم صحة الحكاية من أساسها، وأنها لا تعدو أن تكون تسويقاً للصراخ العراقي النائح كذباً وبهتاناً حول دوافع الغزو وأسبابه.

-

•

# الفصل السابع

# هل نجح هيكل في أن يكون جراح تجميل؟

كانت الدوائر الدولية قد دهشت من الفشل الذريع الذي منيت به القوات العراقية في محاولتها القبض على سمو الأمير وسمو ولي العهد، على المرغم من أن دخولها الكويت بدأ في الثانية من صباح يوم ٨/٢، وظل المسئولون الكويتيون على اتصال بالعالم من خلال التليفون، وقد أدى هذا الفشل إلى بقاء الشرعية وإضعاف الوجود العراقي في الكويت، وهذا يكشف عجز مؤسسات النظام العراقي الأمنية، التي لم تستطع الوصول إلى «قصر دسيان»، إلا بعد الخامسة والنصف صباحاً، على الرغم من أن حجم المقاومة في تلك الساعات لم تكن تمنع القوات العراقية من الوصول إلى أي هدف محدد داخل الكويت، وقد أدى هذا إلى ثورة عارمة أصابت صدام حسين، فأقدم فوراً على قتل مجموعة من القادة في الجيش والاستخبارات عقاباً لهم على فشلهم هذا.

يقول هيكل: «فجر يوم ٢ أغسطس كانت القوات العراقية قد حققت كل مهامها العسكرية بنجاح، ولكن الأساس السياسي الذي قامت عليه الخطة لم ينجح، وذلك أن خروج أمير الكويت والنافذين من أفراد أسرته سالمين من الكويت، فتح ثغرة كبيرة في الأساس السياسي للخطة العراقية» ص٠٣٦.

ولكي يخفف هيكل على القيادة العراقية الوقع الإعلامي لفشلهم هذا، أخذ موضوع تلك الرسالة المزورة التي سبق الحديث عنها وصار ينسج عليها خيالات وأوهاما بأسلوب روائي فج، فهو يبدأ نسج هذه الروايات من ص ٣٥٥ ويستمر إلى نهاية الفصل الثالث من الجزء الثاني، فيؤلف خطة لحهاية الأمير بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية، وموجز هذه الروايات التي لا يذكر مصدرها هو:

١ عندما تقدمت القوات الإيرانية نحو البصرة قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع كل من وزارة الدفاع والداخلية الكويتية بوضع خطة طوارىء لمواجهة أي عمل إيراني ينطلق من جزيرة الفاو.

٢ ــ وفي ذلك الوقت «أي عندما تقدمت القوات الإيرانية نحو البصرة بعد احتلالها للفاو» عقد سلسلة اجتهاعات ممتدة بين ممثلي الوكالة وممثلين عن وزاري الداخلية والدفاع، وكانت النتيجة التي خلصوا إليها في حساب احتهالات الخطر كها يلي:

«ارتباط وجود الأمير وولي عهده بالشرعية يدل على اعتراف هيكل والعراقيين بشرعية الحكم في الكويت، كما يدل على أن هذا الحديث مفبرك اعتماداً على ماحدث بعد الغزو، وعندما استطاعت رموز الشرعية الأمير وولي العهد الخروج إلى السعودية، «وطلب النجدة من قبائل أخرى أو من

<sup>\*</sup> أن الإيرانيين قد يحاولون دخول الكويت.

<sup>\*</sup> قد تحدث قلاقل بسبب نشاط حزب الدعوة الموالي لإيران في الكويت.

<sup>\*</sup> إن احتمالات حدوث أعمال موجهة إلى الأمير وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة، يخلق فراغاً في الشرعية.

قوى صديقة بعيدة»، إذ لم تكن عقلية العراقيين ولا خططهم قادرة على استشراف المستقبل بهذه القوة».

\* وعلى هذا الأساس وضعت خطة طوارىء تقتضي رحيل رؤوس الأسرة الحاكمة.

- ثم يقول هيكل: «وعندما بدأت وكالة المخابرات المركزية تتصرف على مسئوليتها في مواجهة الأزمة الداهمة التي نشأت على حدود الكويت مع العراق في أواخر يوليو ١٩٩٠، بعثت باثنين من خبرائها لتعزيز عمل لجنة الاتصال الأمني الخاصة المشتركة، «طبعاً هذه اللجنة هي التي اخترعها هيكل من قبل»، وقد وصل هذان الخبيران إلى الكويت يوم ٣٠ يوليو، وفي اليوم التالي (٣١ يوليو) - القوسان هنا ليسا من عندي وإنما من هيكل لحق بها اثنان آخران قادمان من واشنطن مباشرة بتعليهات جديدة».

وكل هذا السرد الذي مضى، والنسيج الهيكلي لهذه المؤامرة لا يذكر الكاتب له مصدراً واحداً ينسب إليه هذه الروايات الخيالية، والواقع أن القضية الكبرى في ما نسجه وما سيتم به حديثه الماضي هو تبرير فشل العراقيين في الوصول إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد قبل خروجها، فلنعد مرة أخرى إلى رواياته ولنركز على يوم (٣١ يوليو) الذي يذكر فيه هيكل تسلسل الأحداث كلها مسقطاً يوماً كاملاً هو يوم ١ أغسطس، يقول هيكل:

«وحوالي ظهر يوم ٣١ يوليو طلب أحد خبراء الأمن الأمريكيين الاتصال بمدير الأمن الكويتي، وطلب إليه إبلاغ وزير الداخلية ووزير الدفاع برسالة مؤداها مايلي:

«نحن لا نريد أن نثير القلق في نفس أحد بـدون داع، ولكننا نعتقـد

أن خطة الطوارىء الموضوعة سابقاً بشأن حماية سلامة الأمير والأفراد الرئيسيين للأسرة الحاكمة، يجب أن توضع موضع التنفيذ من باب الاحتياط».

وعلى الفور بدأ إجراء حصر بأماكن تواجد أفراد الاسرة الحاكمة. وظهر أن الأمير الشيخ «جابر» لم يكن ينوي أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في «البر» خارج مدينة الكويت، كما هي عادته. وإنما كان يريد أن ينتظر في قصر «السيف» حيث يعمل، أو قصر «دسان» حيث يسكن، حتى يتمكن من انتظار الشيخ «سعد الصباح» القادم من جده، ويسمع منه تفاصيل ما جرى بينه وبين السيد «عزة ابراهيم».

ونقول هنا ابتداء أن في هذه الرواية مالا يمكن أن يصدقه عقل، والواقع أن كل الذين عاشوا في منطقة الجزيرة العربية من كل الجنسيات، وفي مقدمتهم المصريون الذين قرأوا هذه الحكاية، يتندرون على زعم أن الأمير كان معتاداً أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في «البر» خارج مدينة الكويت في أغسطس!!!. إنني أدعو السيد هيكل لأن يقضي ساعة واحدة لا عطلة نهاية الأسبوع \_ في «البر» إعتباراً من مايو إلى نهاية أكتوبر من كل عام، فإن استطاع أن يحتمل تلك الساعة فإنني سأقر بأن ما سودته في هذه الصفحات محض هراء.

ولكن هيكل لابد أن يظهر نفسه أمام الناس أنه «أبو العريف» مطّلع على دقائق الأمور وتفصيلاتها، ويبدو أن هذا الذي «يعرف كل شيء» لا يعرف درجة حرارة «البر» في الكويت في شهر أغسطس بالذات التي تصل في أحسن حالاتها في الظل إلى ما يزيد على (٥٠) درجة مئوية، وأن البر لا يخرج اليه الناس إلا زمن الربيع.

.

.

.

•

هذه واحدة أما الثانية فتعيدنا إلى قول هيكل: «وحوالي ظهر يوم المراه» ثم قوله بعد ذلك بأسطر: «وبعد ساعتين» ثم قوله: «وحوالي الغروب»، ثم قوله: «وبعد أن حل المساء» ثم يمضي في صوف خروج موكب الأمير وولي العهد من الكويت قبل دخول القوات العراقية.

والنتيجة وفقاً لرواية هيكل فإن الغزو بهذا السرد يكون قد حدث يوم المغرو المعلمة المناعوم حدث مساء يوم المعسل، إذ إن خروج موكب «الأسرة الحاكمة» المزعوم حدث مساء يوم ٣١ يوليو، تخبط في تخبط، وهو بلا شك مآل محتوم للكذب.

ولكن ماذا قال هيكل في نسخته الانجليزية عن هذه الخطة؟ هناك حاول أن يبدو أكثر دقة فقال: إن المجموعة أعيد تنشيطها «يعني مجموعة خطة الأمن للمحافظة على الأسرة» يوم ١ أغسطس بوصول اثنين من الضباط الأمريكيين قبل ٢٤ ساعة..» ص ١٩٣، فبداية الخطة في الانجليزي كان ١ أغسطس وفي العربي يوم ٣١ يوليو(!!!).

ثم إن النسخة العربية تقول: «إن الخبيرين الأمنيين وصلا يوم (٣٠ يوليو)، وفي اليوم التالي (٣١ يوليو) لحق بهما اثنان آخران قادمان من واشنطن مباشرة بتعليهات جديدة»، أي أن عددهم صار بالعربي أربعة «فرق تحريل العملة(!!!)»، والإثنان الآخران «جاءا بتعليهات مباشرة من واشنطن»!، انظر كيف يتم التلاعب بعقل القارىء العربي، ومن أين جاء الأولان؟ هل جاءا من ألاسكا أم من تكريت؟؟

ثم يضيف في النسخة الانجليزية بعض الأكاذيب التي قد تنطلي على القارىء الغربي الذي لم ير الكويت أو المنطقة في حياته، وقليل جداً منهم من فعل ذلك، يقول:

«الكويت ليس فيها ريف، ولكن الناس يحبون أن يستجموا قرب الأحمدي(!!!) حيث الفلل الفخمة واليخوت راسية على الشاطىء».

ونحن نقول للسيد هيكل إن الأحمدي ليس بها أية فلل فخمة ولا ترسو بقربها اليخوت فشاطئها يشغله ميناء تحميل البترول المشهور، وأنت تعلم هذا جيداً.

كذلك يجب ألا نسى أننا نعيش مع ناسج ماهر لبيت من الأكاذيب يحرص على ألا يتهاوى في لحظة، ولهذا فإن هيكل لكي يربط قضية خروج الأسرة الحاكمة وعملية البحث عنهم من قبل القوات العراقية بالحرب وتحرك القوات العراقية تجاه الحدود الكويتية السعودية «في النسخة الانجليزية» يصور هذا الأمر وكأنه لم يكن مقصوداً، إذ إن بعض القوات كانت في جنوب الكويت على مسافة ٤٥ كيلو (على حد قوله في النسخة الانجليزية) تبحث في (فلل الأسرة الحاكمة في البر)، ووصلت إلى المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية دون أن تدري، مما جعل التقارير تقول: إن القوات العراقية تقدمت إلى المنطقة المحايدة على الحدود الكويتية السعودية. (١٩٥ في النسخة الانجليزية).

وهذا الحديث الكاذب لم يرد في النسخة العربية، وابتداء ليعلم هيكل أنه لا يوجد في الكويت ما يسمى «البر» في الصيف، في الصيف هناك «البحر»، ولا توجد فلل لأي كائن كان من الأسرة الحاكمة أو من غيرها في منطقة «البر»، هذه واحدة، أما الأخرى فإن فلل الأسرة الحاكمة ليست في مكان منعزل عن مساكن باقي الناس، بل بينهم وبين مساكنهم، ويمكنك سؤال الجنود العراقيين الذين عندما دخلوا الكويت اعتقدوا أن كل فيلا هي للأسرة الحاكمة، ولكنهم وجدوا أن معظم الفلل في الكويت تكاد تتقارب

.

في المستوى من ناحية المباني أو التأثيث، فقالوا: يبدو أن جميع الشعب الكويتي من عائلة «الصباح»، ولهذا فلا صحة إطلاقاً لمحاولات البحث عن الأسرة في «المنطقة المحايدة»، هذا أمر يدعو إلى السخرية يا هيكل، فتلك المنطقة لا يسكنها أحد فضلاً عن «عائلة الصباح».

ولو افترضنا جدلًا أن هذا قد حدث، فمن المضحك جداً أن يظن الأمريكان والسعوديون أن مجموعة صغيرة من الجنود الباحثين عن بعض أفراد الأسرة الحاكمة في «البر»، هي طلائع القوات العراقية المتقدمة إلى المنطقة المحايدة، ويبدو أن أقهار التجسس الأمريكية رأت مجموعة من الجهال قرب المنطقة المحايدة فصورتها على أنها من القوات العراقية (!!!).

وقد ختم هيكل هذا الفصل في النسخة الانجليزية بقوله: «Baghdad Lost the gamble before it had thrown the dice».

«لقد خسرت بغداد اللعب قبل أن تبدأ برمي النرد»، وهذه هي العبارة الوحيدة الصادقة في كتابه كله من أوله إلى آخره.

لقد أخرج هيكل الأمير والأسرة الحاكمة من الكويت قبل الغزو بيوم كامل في النسخة العربية ـ لكي يقول: إن العراقيين دخلوا بعدهم، ولذلك لم يستطيعوا إلقاء القبض على واحد منهم، ولكن هناك مطباً كبيراً! لقد نسي هيكل الشيخ سعد، وأنه عندما حدث هذا كله كان لا يزال في جدة! كيف يتصرف، بسيطة رواية أخرى ما دام أن هذا سيرضي العراقيين.

وهكذا يستمر هيكل قائلًا: كان الشيخ «سعد السالم الصباح» قد وصل قبل ذلك قادماً من جدة وقد هبطت طائرته في مطار الكويت «بعد المغرب» \_ طبقاً لرواية بعض الذين كانوا في استقباله..».

لا أدري ماذا يعني بقوله «قبل ذلك» هل هو قبل الغزو، أم أنه قبل وضع خطة «هيكل» موضع التنفيذ، لا بد أنه الاحتمال الثاني، وهيكل أيضاً يعود فيتذكر أنه في سرده الماضي للأحداث المزعومة لم يـذكر مصـدراً لتلك الروايات، فيستدرك ويأتي بمصدر غامض فيقول «طبقاً لـرواية بعض الـذين كانوا في استقباله».

ولكن المصدر الغامض اللذي كان في استقبال سمو ولي العهد، لا يحكي لهيكل كيف خرج الشيخ سعد من الكويت بل ينقل روايات متعددة ويختار منها ما يخرج العراقيين من عار الفشل، فيقول:

«والأقرب من ذلك كله إلى المنطق، رواية ثالثة تقول: إن الشيخ «سعد» عاد من جدة متشائهاً، ثم إنه أخطر بعد عودته مباشرة بأن خطة الطوارىء وضعت موضع التنفيذ، وأن عليه أن يقوم بدوره فيها، وعلى أي حال فمن المؤكد أنه أصدر بعض التعليات إلى عدد من أجهزة الدولة، وبينها الحرس الوطني، ثم غادر مدينة الكويت إلى البر، في الوقت الذي كان فيه دوي انفجارات القنابل يسمع بوضوح في المدينة، وطائرات المليكوبتر العراقية تحوم في سمائها».

لماذا «الأقرب إلى ذلك»، وكيف يكون «من المؤكد» حدوث ذلك؟ ليس لهذا إجابة إلا إذا علمنا أن حدوث أمر غير ذلك يعني كما قلت كشف حقيقة فشل العدوان العراقي في النيل من الشرعية في الكويت.

والذي يلفت النظر في عبارة هيكل، تخصيصه الحرس الوطني باللذكر عندما قال: «فمن المؤكد أنه «أي الشيخ سعد» أصدر بعض التعليمات لعدد من أجهزة الدولة وبينها الحرس الوطني».

لماذا الحرس الوطني بالذات الذي جعل هيكل، يذكره بالنص، ويدّعي أنه تلقى أوامر مباشرة من الشيخ سعد؟ إن هذا يؤكد الصياغة العراقية لكتاب هيكل، إذ إن بلاء هذه القوات في المعركة التي دارت يوم الغزو كان مميزاً، وكبدت العدو العراقي خسائر جسيمة في المعدات، والأرواح، وكان الحرس الوطني شوكة في حلوقهم.

فقد استطاعت أن تفك حصار العراقيين لقصر دسيان، و«تم تنفيذ خطة اقتحام القصر بواسطة فصيل مدرعات حرس وطني، وبحاية فصيلتين حرس وطني من الخارج، وقوات الحرس الأميري من الداخل، ونجحت هذه العملية، وتم تدمير قوات العدو والقضاء عليها في الساعة ٩ من صباح يوم ٢ أغسطس ١٩٩٠».

وكذلك كانت ضربات قوات الحرس الوطني وقوات رئاسة الأركان مؤثرة على تقدم القوات الغازية على محوري الطريق الدائسري الرابع وطريق الجهراء، واستطاعت كلتا القوتين صد وإيقاف قوات العدو الزاحفة على هذين المحورين، وقتل الكثير من أفراده، وتدمير وتعطيل أعداد من أرتاله وآلياته بما تحمل من جنود. . ودارت معارك بين الحرس الوطني والعدو وصلت الاشتباكات فيها إلى استعبال السلاح الأبيض والاشتباكات الفردية، عا نتج عنه تطهير كافة البنايات «المطلة على معسكر الحرس الوطني ورئاسة الأركان» وقتل جميع من كان فيها من قوات العدو، وفر الباقون إلى ما وراء الطريق الدائري الخامس.

وسيطرت قوات الحرس الوطني على قطاعها بما فيها المباني العالية مما مكنها من حماية المعسكر أولاً، ومن ثم رصد مواقع العدو وتجمعاته، وتوجيه قوات الحرس الوطني من معسكرها، وذلك باستخدام وسائل الاتصال من

شقق الرقعي، ووضع نقاط لعرقلة تقدم قوات العدو على محور الدائري الرابع، وفعلاً تم إيقاف تدفق القوات الغازية إلى عمق العاصمة من هذا المحور لمدة ساعة، وقد تكبد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والآليات، وشهد محور الدائري الرابع تكدساً وإمتلاء كاملاً بالجثث وآليات العدو»(١).

وهكذا تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وتفر من بين يدي هيكل عبارات تمسك بتلابيبه لتقول له: أنت تكتب بلسان وقلب وعقل العراقيين، الذين ذاقوا الويلات من شجاعة وإقدام أفراد الجيش الكويتي وعلى الأخص قوات الحرس الوطني.

ثم يتجاهل هيكل الشرط الذي التزم به في نقل روايتي الملك حسين والرئيس مبارك حول لقاء صدام حسين وهو قوله: «وهذه الاجتهاعات المغلقة على رجلين إحدى أكثر مشاكل العمل العربي الراهنة، لأن ما يجري فيها لا يشهد عليه إلا أصحابه..» ص ٣٢٨.

وينقل حواراً يجعله بالخط الأسود ويضعه بين حاصرات، بين الشيخ سعد والسفير الأمريكي، والأول يتكلم من سيارته أثناء خروجه من الكويت، يطلب من الولايات المتحدة التدخل الفوري، كيف تأكد هيكل من هذا إلى الدرجة التي ينقل فيها «نص» الحوار؟ ألم أقل إن الجرأة في كتاب هيكل لا حدود لها، وإن كل موازين الكتابة والرواية والعقل والمنطق يسحقها هيكل في سبيل نسج رواية تعضد موقف العراقيين.

ونواصل قراءة الرواية الانجليزية عند هيكل لوصول الشيخ سعد من جدة، يقول فيها: «وصل الشيخ سعد «بعد منتصف الليل» من جدة وقوبل

<sup>(</sup>١) ملاحم يوم الفداء الكويتي العقيد الركن د. محمد عبد اللطيف الهاشم ص١١٨ ومابعدها.

في المطار وأبلغ بالكارثة، واستطاع الاتصال بالسفير الأمريكي، والذي أعطاه ملخصاً عن التحركات العسكرية العراقية داخل الكويت، ونصحه بمغادرة الكويت بالسرعة الممكنة، لأن الساء مملوءة بطائرات الهليكوبتر العراقية..» ص ١٩٤.

في النسخة العربية كان موعد وصول الشيخ سعد «بعد المغرب» وأنه أبلغ بخطة الطوارىء.. النخ. أما في النسخة الانجليزية فيسقط هيكل صريع التناقض، إذ كيف يصل الشيخ سعد «بعد منتصف الليل» وهو التوقيت الذي بدأت فيه القوات العراقية دخول الكويت، بدليل أن هيكل يقول: «وتم إبلاغ الشيخ سعد «في المطار» بالأمر»، والسفير الأمريكي يقول له: «إن السهاء مكتظة بالطائرات العمودية العراقية»، كيف استطاعت طائرته النزول في المطار؟؟

أظن يا هيكل أن الكذب في النسخة العربية أخف وقعاً شيئاً قليلاً منه في النسخة الانجليزية في هذا الموضع بالذات.

# القصل الثامن

# عندما يتهاوى الكاتب. الذي كنا نحسبه كبيراً

ويورد هيكل في كتابه ما يصوره مصدراً نقياً وهو يعلم يقيناً أن التزوير والتزييف قد اعتوره فنزع لبه فصار عديم القيمة، وذلك هو المحضر الذي سلمه العراقيون لهيكل، الخاص بتفريغ مقابلة السفيرة «ابريل جلاسبي» يقول في بدايته ص ٣٤١:

«يبدأ المحضر الرسمي» وهو تفريغ لشريط مسجل بنص كلام الرئيس صدام حسين، ويقول في نهايته ص ٣٤٨: «لقد ثار جدل كبير حول مقابلة الرئيس «صدام حسين» بالسفيرة «ابريل جلاسبي»، واعترفت وزارة الخارجية الامريكية بأن المحضر الذي أذاعه العراق صحيح، ومع أن لجان الكونجرس المختلفة طلبت الاستماع إلى شهادة «إبريل جلاسبي» بعد الغزو عدة مرات، إلا أن وزارة الخارجية لم تستجب للطلب إلا بعد ثلاثة شهور من انتهاء معركة عاصفة الصحراء، وحتى في هذه المناسبة فإن «إبريل جلاسبي» ظهرت عصبية، وتعاطف معها عدد من أعضاء الكونجرس ومع حالتها النفسية أكثر مما تعاطفوا مع كفاءتها المهنية، وقد حاولت أن تقول إنها حذرت «صدام حسين» من عواقب أي مغامرة ضد الكويت، وعندما طلب أعضاء اللجنة أن يطلعوا على برقياتها السرية إلى وزارة الخارجية في تلك الفترة ـ كان تقديرهم أن فشلها كان كاملاً».

لماذا أقول إن هيكل يعلم يقيناً أن هذا المصدر قد زيف ولعب بنصه العراقيون؟ أقول هذا لسبين رئيسيين:

أولها: إشارته إلى استهاع لجان الكونجرس إلى شهادة «إبريل جلاسبي» بعد الغزو عدة مرات وهذا يعني أنه يعرف ما قالته السفيرة في تلك الاجتهاعات.

أما الثاني: فهو تأكيد الكاتب بوب وودوارد بأن السفيرة قالت بأن ما نشرته العراق في ذلك المحضر المزعوم يمثل ٨٠ بالمائة فقط من الاجتماع، وهيكل الذي جعل هذا الكتاب أحد مصادره الرئيسية اطلع يقيناً على ملاحظة بوب وودوارد هذه التي وردت في ص ٢١١. انظر وثيقة [١٩].

وقد نقل جرجيس فتح الله في كتابه «مغامرة الكويت الوجه والخلفية» نص كلام السفيرة للجنة مجلس الشيوخ الندي تقول فيه: «إن النص العراقي ـ وإن كان أكثره صحيحاً ـ إلا أنه يتضمن فحسب الجزء الأول من عباري وقد حذف الجزء الثاني وهذا هو: «لكننا نصر بأن تسوى نزاعاتك على الحدود دون استخدام الوسائل العنيفة» أما الجنزء الأول من العبارة، فقد ورد في النص على النحو التالي:

«لا فكرة لدينا عن النزاع العربي ـ العربي كخلافكم الحدودي مع الكويت». أضافت غلاسبي: «إن ما يقرب من خُمس محتويات المقابلة قد تم تحريفه أو قطعه أو العبث به، وحذفت منه المقاطع التي حذرته فيها مراراً وتكراراً من مغبة اللجوء إلى العنف، قلت له إننا سندافع عن مصالحنا الحيوية، ولم ندرك بأن الحمق سيبلغ به الحد الذي تجاهل إنذارنا المتكرر الواضح وضوح الكرستال».

.

إذن هنا تطابق تام بين رواية جرجيس فتح الله وبين رواية بوب وودوارد، وقد علم قطعاً هيكل بكل هذا، ولكن إقراره بذلك يؤدي حتماً إلى إسقاط كل قيمة لشريط المقابلة المزور الذي سربه العراقيون، وهو ما يتنافى مع الأهداف العراقية من كتاب هيكل.

وهذا التزييف الذي قصد هيكل أن يستر به هذا المصدر ـ كها فعـل في بقية المصادر ـ يجعله معول هدم جديد لبنيان هيكل ومصداقية كتابه.

ولكي نسحب الاعتراف بهذا من حلقوم هيكل، لنعد مرة أخرى إلى النسخة الإنجليزية للكتاب للننظر ماذا قال فيها عن هذه المقابلة، في ص ١٨٤ يقول هيكل:

«المقابلة كانت مسجلة، وقد سلمت بصحتها السلطات الأمريكية، على الرغم من أن مس جلاسبي قالت فيها بعد أنهم «أي العراقيون» قد حذفوا بعض ملاحظاتها الخاصة وتحذيراتها».

أين هذه العبارة الأخيرة في النسخة العربية؟؟ لقد حذفها هيكل لأن «كل لغة عقل متميز، وكل ثقافة تعبير خاص» كما يقول في المقدمة «ص ١٦»، فلا يجوز أن يقال للقارىء العربي أن السفيرة الأمريكية قالت إن العراقيين لعبوا بنص الحوار في مقابلتها مع صدام حسين، وحذفوا منه التحذيرات «الواضحة وضوح الكريستال»، لأن هذا سيؤدي إلى أسقاط قيمة هذه الوثيقة، وهو أيضاً لا يستطيع أن يستر ملاحظة السفيرة الأمريكية عن القارىء الغربي، لأنه قد عرف وسمع هذه الملاحظة من قبل، وهكذا فإن هيكل قد نزع بيديه آخر أوراق التوت عن سوءات كتابه، وللقارىء أن يتصور كيف يبدو الآن في نظره هذا الكاتب المعجزة (!!).

### ـ بین هیکل وبوب وودوارد:

أما الكتاب الذي يعتد به هيكل ويقول عنه: «لم يستطع أحد أن يكذب واقعة فيه» وهو كتاب «القادة» لبوب وودوارد، فإنه يستخدم هذا الاعتداد الذي يبديه بهذا الكتاب، وتلك العبارة التي تؤكد ثقة رواياته، يستخدم ذلك لكي يلقي في روع القارىء أن يقبل كل ما يدّعي هيكل أنه نقله من الكتاب، دون تردد، ونحن لا نرى أن نتتبع كل اقتباسات هيكل النصية من الكتاب، إذ إن خيانة أمانة النقل صارت شعاراً لهيكل، وكل اقتباساته اعتورها هذا العيب الفاضح، ولكننا كما دللنا فيها سبق على عدم أمانة هيكل في مصادره، فإننا نؤكد ذلك باستعراض تلك «الأمانة» التي جعلت هيكل ينقل نصوصاً محرفة من الكتاب، والتي اعتقد أنها لو ترجمت من الطبعة العربية إلى الإنجليزية وأرسلت إلى «بوب وودوارد»، لكان له موقف آخر، ولقاضي هيكل على ذلك. ونشير هنا إلى موضع واحد فقط، موقف آخر، ولقاضي هيكل على ذلك. ونشير هنا إلى موضع واحد فقط، إذ إن التحريف والتدليس ينتشر في كل الكتاب من أوله إلى آخره كها قلنا، يقول هيكل: في ص ٣٧١:

«لعل أدق ما يمكن أن يصف العوامل المتدافعة في تفكير «بوش» تلك الليلة، هو الحوار الذي دار بين الجنرال «كولين باول» رئيس هيئة أركان الحرب وسلفه المباشر الأميرال «وليام كرو»، فقد قال «وليم كرو أثناء هذا الحوار»، نسبه هيكل لبوب ص ٣٧، ٣٨: «انني أشعر أن الرئيس يتصرف بنفاد صبر، كلكم نفد صبره، وكلكم يتحرق إلى الحرب، والرئيس أكثركم. أرجوك أن يتذرع الرئيس بالصبر. إننا بالصبر أربعين عاماً انتصرنا على أكبر خصم واجهناه وهو الاتحاد السوفيتي، إن العراق هدف سهل، وسوف نقتل عشرات الألوف من العرب هناك دون عناء، وسوف يتحمس بعض العرب لنا في البداية ولكن كل العرب بعد أن تمر السنين لن ينسوا، بعض العرب لنا في البداية ولكن كل العرب بعد أن تمر السنين لن ينسوا،

مهما كان هدفك نبيلاً في أي معركة، فإن عنصر النبل فيه سوف ينسى، ويظل فقط عنصر القتل».

هذا «ما يدّعي هيكل أنه نقله أيضاً» من كتاب بوب وودوارد، ولنرجع إلى هذا الكتاب لنر ما قاله الكاتب بالنص «ترجمة سيد زهران ص ١٣»:

تزايد حذر «كروي»، عبر سنين وهبو يتابع ويراقب أداء «باول» عن كثب، خصوصاً عام ١٩٨٨ عندما كان مستشار «ريجان» للأمن القومي، ونزعته قوية لمعرفة مكنون البشر وما يخبئونه من أفكار، ثم يقول لهم بطريقة متحفظة ما يعتقد أنهم يحبون سهاعه، هكذا جالت الفكرة بخاطر «كروي». رغم تصريحات «بوش» بأنه لا يريد الحرب، يشعر «كروي» أن بوش يتلهف على القذف بمئات الآلاف من القوات في حومة القتال، أحدهم ابنه «بلاك»، ضابط المارينز في السعودية.

قال «كروي» «لن يروق للجميع ما سأقوله» وهو لا يرى الافصاح تفصيلياً عن فحوى شهادته لذا امتنع عن التصريح لباول.

شعر «باول» بتحفظه وتفهمه.

قال «كروي» إنه يتعجب من الاندفاع الواضح لدخول الحرب «فهل نفد صبر الجميع» يبدو أن البعض يعتقد أن الجيش الأمريكي يدرب جنوده على القتال والنيران المعادية، ولا يدربهم على الصبر والروية.

لقد أثمرت حبال الصبر التي حافظنا على مدها أربعين عاماً من الحرب الباردة، الصبر على السوفيت وانتظارهم، هو الذي ميز أعظم الانتصارات في وقتنا الحاضر، لماذا لا نفكر في نهاية المطاف؟ تساءل

«كروي»، شن حرب في الشرق الأوسط ـ قتل الآلاف من العرب مها كان الغرض نبيلًا ـ سيبعد الولايات المتحدة عن المنطقة لفترة طويلة. وماذا ستقول عن الأمريكيين الذين سيقتلون؟ الحرب كارثة وغير مضمونة العواقب».

لاحظ كيف أقحم هيكل في النص العبارات التالية:

- ـ «أشعر أن الرئيس يتصرف بنفاد صبر»
  - ـ «أن العراق هدف سهل»
- ـ «ولسوف يتحمس بعض العرب لنا في البداية»
- ـ «ولكن كل العرب بعد أن تمر السنين لن ينسوا»
- \_ «ومهما كان هدفك نبيلاً في أي معركة. . . الخ»

وكيف غير هيكل في العبارات التالية:

- \* عند بوب وودوارد
- \_ «شن حرب في الشرق الأوسط»
- \_ قتل الآلاف من العرب مهما كان الغرض نبيلاً»
- ـ «سيبعد الولايات المتحدة عن المنطقة لفترة طويلة»

## \* وعند هيكل

ـ «وسوف نقتل عشرات الألوف من العرب هناك دون عناء».

## ٢ - ثم يقول هيكل:

«والغريب أن الجنرال كولين باول لم يكن بعيداً عن أفكار سلفه الأميرال وليام كرو، وقد رد عليه بقوله: «إنني أفهمك، وأنا شخصياً من أنصار الضغط على العراق بالحصار الاقتصادي والدبلوماسي، ولكن الآخرين

عبر النهر يدون شيئاً آخر» قالها الجنرال «باول» وأشار إلى اتجاه البيت الأبيض عبر النهر.

أما في كتاب «القادة» الذي ينقل منه هيكل كما يدّعي «بالحرف» فقد جاء فيه: ص ١٤:

«تساءل كروي: أين تقف من قضية حشود الخليج؟

أجابه باول: أنا مع استراتيجية الاحتواء، ولكنها لم تكسب أرضاً هنا أو هناك «وأشار ناحية البيت الأبيض على النهر جهة الشمال».

٣ ـ ثم يقول هيكل: «ص٣٧٢» من النسخة العربية:

«وعاد الأميرال «كروي» يلح: «اسمع أنا أعرف أن كل رئيس عظيم في تاريخ الولايات المتحدة يحتاج إلى حرب، والحرب المنطقية لأي رئيس هي حيث يواجهه الاستفزاز، والعراق تصرف بطريقة مستفزة، ولكن هناك وسائل أخرى لردعه».

ورد كولين باول: «هذا صحيح».

وعاد الأميرال «كروي» يلح على خلفه: «لماذا لا تقول له رأيك بالكامل؟».

وقال «كولين باول»: قلته له ولكنني لا أستطيع أن ألح، فإذا فعلت ذلك ورفض فعلي أن أقدم استقالتي، واستقالتي لن توقف العملية، لأن مستشاريه سوف يقولون له «حسناً» هذا رأي العسكريين، والعنصر العسكري مهم في الموضوع لكن هناك عناصر أخرى في المعادلة اقتصادية وسياسية ونفسية».

وسأل الأميرال «وليام كروي» وماذا عن الأعباء الاقتصادية للحرب؟ ورد الجنرال «باول»: تقديرهم أن عرب البترول سيدفعون التكاليف.

أما وودوارد فإن النص عنده مختلف تماماً، يقول وودوارد: (ص ١٦):

«قال كروي «نعم»، قد تصبح رئيسا، وأريد أن أقول لك: أولاً: لتصبح رئيساً عظيماً يجب أن تدخل حرباً، كل الرؤساء العظام كانت لهم حروبهم.» ضاحكاً، اعترف «باول» بصحة وصدق العبارة. «ثانياً» يجب أن تبحث عن حرب لشنها حينها تهاجم «أوما باول موافقاً».

قارن بين النصين في الكتابين تجد عجباً، فلم يقل «باول» أنه «شخصيا من أنصار الضغط على العراق بالحصار الاقتصادي» كما قال هيكل، وإنما قال: «أنا مع استراتيجية الاحتواء» وهو تعبير عسكري يعني السيطرة وشل الحركة بكل الوسائل، ولم يقل: «ولكن الآخرين عبر النهر يريدون شيئاً آخر» وإنما قال كما يروي وودوارد: «ولكنها لم تكسب أرضاً هنا أو هناك» وأشار إلى البيت الأبيض عبر النهر.

## أرأيت الأمانة عند هيكل؟

وفي النص الثاني تتجلى خيانة هيكل لأمانة النقل واضحة للعيان، فهو يقول إن وودوارد يروي عن «كروي» قوله: «الحرب المنطقية لأي رئيس هي حيث يواجهه الاستفزاز، والعراق تصرف بطريقة مستفزة، ولكن هناك وسائل أخرى لردعه».

وبالرجوع إلى النص في كتاب وودوارد نجده كما عـرضنا مختلفاً جداً

ولم يذكر العراق، ولا الاستفزاز، ولم يتحدث عن وسائل «أخرى» لردعه.

ثم يضيف هيكل من عندياته باقي النص من قوله: ورد «كولين باول» إلى نهاية الحديث، إذ لم يرد من هذا شيء في كتاب وودوارد.

وقد راجعت النسخة الإنجليزية من كتاب هيكل فلم أجد أي إشارة إلى هذا الموضوع «حديث وليام كروي وكولين باول» الذي يدعي هيكل أنه نقله من كتاب وودوارد، مما يفسر مرة أخرى اهتمام هيكل بتولي ترجمة كتابه بنفسه ليحذف منه ما يراه يمثل خطراً عليه. انظر وثيقة [٢٠].

وهكذا نصل في النهاية إلى صورة حقيقية لكتاب هيكل الذي ترك أثراً سيئاً في نفوس كل الذين قرأوه، والقارىء يشعر بأن في الكتاب روحاً شريرة تنضح بسمها عباراته، ولكن هيكل استطاع بأسلوب محترف أن يدسها بين ثنايا كتابه، ويحقنها ببعض الحكايات والروايات المثيرة ويأخمذ عقل القارىء فيسحبه يمنة ويسرة وشرقاً وغرباً، ولم يترك حادثة صغيرة ولا كبيرة إلا تحدث عنها ليخلق في النهاية بيتاً من التيه في ذهن قارئه، يزيفه بالأصباغ، ويروره بالألوان فيظنه بناءً شانحاً من الحقائق والأسرار، وينام هيكل ملء جفونه بعد مغامرته هذه متكئاً على أن القارىء العربي ملول، ليس لديه النفس الطويل للبحث والتقصي وإنما سيتكفي بقراءة كتابه إن ليس لديه النفس الطويل للبحث والتقصي وإنما سيتكفي بقراءة كتابه إن

وقد حاولنا أن نسحب بعض أستار ذلك البيت وأن نهزه فإذا به يتهاوى مزقاً، وإذا بهيكل يخرج من ركامها عرياناً عرياً قبيحاً، فلم تكن مؤلفات هيكل إلا بيوتاً واهنة لعناكب الكذب والتزييف والتدليس.

# الوثائق

هذه بعض الوثائق التي تصيح في وجه هيكل، كفى فقد أربيت وغاليت في الادعاء والانحياز للمعسكر المعادي، الذي حطم كل خلجة أمل في قلوب ابناء الامة العربية، المنكوبين بأنظمة متآمرة في العراق والأردن والمنظمة وباقي السلسلة الصدئة، التي قدمت مستقبل هذه الأمة لقمة سائغة لأعدائها.

وإذا كان السيد هيكل يتكىء في شهرته على براعته باستخدام الوثائق والأرشيف، فإننا نقدم له هنا وثائق تعضد كل رد عليه جاء في كتابنا هذا، ومن بينها وثائق تركها أصحابه العراقيون بعد اندحارهم من الكويت، وهم قد خلفوا وراءهم تلالا منها، ولا أظنهم أخذوا معهم شيئا، فكل مايتعلق ـ أقول الكل ولا أبالغ ـ بالجيش والمخابرات والرئاسة والداخلية والتموين والتعليم وغيرها من مكونات نظامهم، لم يجدوا الوقت الكافي ليجمعوه، فقد وقعت الطامة، وفر العراقيون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يبحثون على شيء.

لقد ترك العراقيون وراءهم أرديتهم وأستارهم وخرجوا من الكويت حفاة «عراة»، وما وجدناه في الكويت بعد اندحارهم ينزع عنهم لباسهم ليريهم سوءاتهم، بل ليرى العالم كله حقيقة هذا النظام، وكأن العراقيين أنفسهم يعترفون للعالم كله، ويقولون ـ من خلال هذه الوثائق ـ نحن قتلة ومجرمون وسفلة ولصوص، لانعرف الأخلاق ولا الذمار ولا الحمية ولا شيئاً من أخلاق الانسان.

أنا أعلم يقينا أن السيد هيكل لو نظر بعين الغيب فعرف أنهم سيتركون هذه الوثائق لما كتب كتابه أصلا، اذ إنهم سيضعونه في موقف حرج للغاية، فهو يقول: (إن القوات العراقية في الكويت كانت تحت أوامر صارمة بمعاملة أهل الكويت بالانضباط والاحترام).

وصدام حسين شخصياً يقول: «اقتلوا الكويتين اقطعوا رؤوسهم، لابد من تحقيق الهدف ولو على أنهار من الدماء».

والسيد هيكل يتجاهل مافعلته القوات العراقية في الكويت، والعراقيون أنفسهم يقولون: لقد سرقنا وقتلنا واغتصبنا وخربنا الآبار وفجرناها بأيدينا!!

أما باقي الوثائق الخاصة بموقف الملك حسين، والأخرى التي تدل على عدم الدقة وعلى التحريف في الاقتباس من المصادر، فقد سقناها أمثلة ودلائل على أن بيت الرمال الذي يحاول أن يبنيه الهيكل في ذهن القارىء بكتابه هذا وباقي كتبه السابقة للبد من أن ينهار ليمحو ما حرص على أن يزين به سمعته وشهرته من ألوان وأصباغ، فيظهر «الهيكل الحقيقي» للكاتب.

رم البعث العزي الاستنزاكي ذات رسالة فالره امة عرمية وابده inche aux بالمظة الكوينيت الصادر العدد: عداريه 41/1 = التاريخ: علم نحل المدارية 199/1/451 المرصوع/تقريرعن المتمامات مشلي الفصائل الرضيعه متلالمنياده المعترم فيهة النضال عيديت خيلاله الاسهوع الياحي ثلاث اجتناعا ست لسنلى فصائل حركة المتادمة الفلسطيمنية في محافظة الكومت وويعسري معده الالمتماعات في مقرمركة عتم وكان الابنماع الادل بيسرسير دولة ولسض لدى العرس السيد عرام الاعدالذي عضركما علمت مع دفيرسرياسة امين سررالى التديم لوكة فتحلام الومهاع الحالب العلسطيسية وقدعرص السعدعر الأصعد بأنه مسيقوم بتقديم مصالة الى ديدان رئامسة الجرددة يصربها تقريرا شاملاعب ادمهاع الحائد الفلسطين ومقترها مت لحل بعض البتاكل التي تواصل كالمسيفلي من العتيادة الغلسفين ا ن تفاتي العيادة العراقية في يحر صعف الترثيبات التسيمية بين مبتلى الغصائل النسطيت ومنثل الغيادى ع مجا فيض الكه بعث و حد الرميد سايلي إ ا - ا ك العصي الامن للحالية وما تواصيه من تربديدات من قوى معاديه سعير مهردا اللي آلحالين اومن خارجرا لحقاع الحدت سيعم امن وفي مصراالصدرا فترح ان بثر تشكيل لحنه تنسيع امنس بيرامه بهاال مهلم الزعنون تنسيم مع لحنية المستريا مستيل ي المعترم ان تدنيل لحينة سياست عليا شير جميم الغص الضا ان تكون سرياست سلع النرعندن وتكون مهمة عذه اللية الأسراف عليه سيسؤون الحالبة وبالنسيعم اللامل مع السلطيتات الحالة العمل عال مهل مشكلة المدملمين والعاملين في دواكر الدولة او مي العياد الخاص، ولا لل مدخلال استيعابهم سواء في كا خطة الكريب، الدالما غفا سدالاطرى العمل عمل مد للم المحات الشركات والراس مساكها مالكامل فلسطينيون وعى مسكة مامسا كورتيس اولعلاك جزد الخنط فلسفينيون ولعلائد الجذء اللضركوبيون بسعين التوانس الى كانت ساكد 8 في دلاك الوقعة هم التاكتيد على ان حمذه البعركة التي تحنيه ضرع العرا ورهم معركة

وثيقة ١ : تقرير عن اجتماع فصائل حركة المقاومة الفلسطينية، وقـد أكدوا فيمه أن هذه المعركة التي تخوضها العراق هي معركة الفلسطينيين.

(11/ en /<\// الي/ القــائمــــه ( أ ) م/ معالرمات كتاب مديرية امن البصره المرقم ١٠٦٧١ فيسسسي ١٢١٠/١١ والمتشمين معلومات مفادمها أن الكثير من الفلسطينين في الكوبست قد سرقوا دور شيوخ ال تارون ردور المتلفلين واصحاب الشركات الهاربين الى السعودين ومخازن المواد الغدائيه والادوات الكهربائيه ويتاجرون بها بالسوق السسسسودا، ويتخفون هذه المواد في منسازلهم للتحري عن هذه العنسامس ضمن مناطقكم وضبطهم ان وج على وجه السرعة واعلاملها اجراء التكم بهذا الشأولرجاء. لواء الشرطة مسرريان توفيت حسسيين تبائيد قبرة الشرطة بالكوييت نسخه مله الي/ ــ مديرية امن البصره/ كتابكم اعلاه للتنضل بالعلم مع التقديد

وثيقة ٢ : دور الفلسطينيين في الكويت في أيام الاحتلال.

الى افعادن توت لمبيلي لمستسبر ني للريات مم المعلدمات استساس

الرسادة يتمع للنساط لكريش في منطقة لرومه شاع للأدب لراب علت فيه الرسادة الرساسة من موجد دريم حقامه متعوث مها لعد السادم مد ومية المن متم التحليل التقريب وهام الماولين المها تعدد المام تنفيل التقريب وهام الماولين المها تت من من من من من من من من من المام تنفيل المام تنفي

ع- ان لديك إسلط المعرب المستور لوه من المجدد المتعلوه عيدة في الموري المعرب المعلى عددهم المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعربية المع

ا ، إكد المعلم الكليه الم علي ولاس ت المحروقة في طريق البوارال م هن مرا

ران مده العصابات وهذا لهم ممثلون مسائل مندرو وما الم مون مهرت من شكو ( اردم) أترشن عن الالهائ وتوكر ليسري

کا اولی مملومات افری مناوها کم نیان یعولات میرلاشارد استان افری میلامارد استان افران افران

وثيقة ٣ : التجسس على المقاومة والإرشاد عنهم.

الخاصيم العنف الأمرها من مركز إلليارة ( تجمع المفياط للوشي). ما عمل المساد ما ما مد مدين عمله المستعودين بنسستدريد. مما لدي مداريد الماريد ا كما درم المي فليت شرعاً مم جالة , لنازم والدرصاب شرعينية الكوشيلا وانه سستد بالديد عمليه عمليه ت دنيس بالر ولناكد سرمنا في اسكنا دى بالسيد د بنا رالسالمت سد شيال ما ما عنه تست سيه لعرض عدائع رسام مأن المولات العدى المسكورتي لتاميا على السال والها لستونير لمعلومات إرا مينه ويرنيل الكم من تيا وخالل .

تنابع وثيقة ٣

ساده الدخي لمسرا أو الحسن المن المعانية المن المعانية المن المعانية المن المعانية المعانية المعانية المعانية المن المعانية المن المعانية المن المعانية المن المعانية المن المعانية الأعالي من المعانية الأعالي من المعانية المناكمة المناكمة

وهو في سبيل تحقيق ذلك كله يواصل عملية تعبئة عقاندية وسياسية وجماهيرية لا يستطيع أحد أن يقدر سلفا إلى أين تصل ، وإلى أي النتائج تؤدى ؟

وإذن ، فقد كان دخول العراق مع مصر والأردن واليمن الذي يمسك بالمداخل الجنوبية للبحر الأحمر \_ هاجسا ، ولم تكن إسرائيل قد نسيت أن بغداد كانت صاحبة الدعوة إلى مؤتمر القمة العربي الذي قاطع مصر بعد اتفاقيات ، كامب دافيد ، ( ١٩٧٩ ) - كما أنها كانت مقرا لهذا المؤتمر .

وفى سنة ١٩٨٨ كانت إسرائيل تحتفل بمناسبة مرور أربعين سنة على تأسيس الدولة ، وكان جو الاحتفالات تظلله مسحة قاتمة لم يكن لها فى الحقيقة والواقع ما يبررها . فالدولة اليهودية كانت عند أقصى درجات القوة ، وكانت ترسانتها النووية معبأة بأكثر من مائتى قنبلة ذرية . وكان سيل المساعدات الأمزيكية ، إلى جانب مساعدات اليهود فى العالم ، مازال يتدفق أسرع وأكبر . ففى تلك السنة ١٩٨٨ حصلت إسرائيل على مساعدات ومعونات وهبات وتبرعات بلغت قيمتها ٩ بلايين دولار (١) ، أى بمعدل ثلاثة آلاف دولار سنويا لكل يهودى يعيش داخل حدودها . ومع ذلك كان مزاجها حادا وأعصابها مستثارة .

كان هناك مبب واضح لهذه الحالة النفسية ، وهو الانتفاضة . وهذه الانتفاضة أزعجت إسرئيل بالفعل ، فالشعب الفلسطيني الذي كانت تتمنى أن تنسى الدنيا مجرد وجوده ، هب فجأة متجسدا في جيل جديد غاضب ، وكان ذلك مزعجا لإسرائيل ، لكن الذي أزعجها فيها أكثر ، هو أن مئات الصحفيين الذين كانوا في المنطقة يغطون الحرب العراقية \_ الإيرانية ، أو عمليات إنشاء مجالس التعاون الإقليمي المختلفة ، أو قضايا البترول والمال في الخليج ، أو عمليات التفجير والنسف والخطف في بيروت \_ تركوا فجأة شواغلهم السابقة ، وأقبلوا بأقلامهم وعدساتهم يتابعون مأساة شعب أعزل يواجه قوة نووية بإلقاء الحجارة على قواتها في القدس ، ونابلس ، والخليل ، وبيت لحم ، وغزة ، وغيرها ...

وبالطبع فإن الانتفاضة ، كما شدت اهتمام العالم الخارجى ، فعلت نفس النبىء إلى حد ما في العالم العربي . إن معظم دول العالم العربي حاولت إلى حد ما أن نتجاهل الانتفاضة خوفا من تأثيراتها المحتملة على حماهير تلك الدول . لكن عنصر المنافسة بدأ يطرح استغلال الانتفاضة بدلا من تجاه! ، وكان الأساس الذي استندت عليه هذه المحاولة هو : من الذي يساعد الانتفاضة ، ومن الذي لا يساعدها . وتبارت بعض الدول العربية في الإعلان عن أرقام للمساعدة لم يكن هناك ما يؤيدها غير قول أصحابها . ذلك أن بعض

114

<sup>(</sup>١) ٤ بلابين دولار من المحكومة الأمريكية ، والباقى تكفلت به حركة تيرعات وسندات إلى أخره .

وثيقة ٥: السيد هيكل في نسخته العربية يتهم دول الخليج بعدم الاعلان عن مساعداتها لمنظمة التحرير، وفي النسخة الانكليزية يقول ان الكويت خصصت ٤٪ من ناتجها القومي لمساعدة منظمة التحرير والقضايا العربية.

دول الخليج أعلنت أنها تساعد ، ولكن عن غير طريق منظمة التحرير ، وكانت الحجة أن منظمة التحرير داخلة في معارك على جبهات شتى بينها لبنان ، كما أن هذه المنظمة التي حولت نفسها لشبه حكومة راحت تستهلك جزءا كبيرا من مواردها في نفقات إدارية لا تتصل بالضرورة باحتياجات الانتفاضة . وعندما تعلن دولة أنها تساعد وبغير طريق المنظمة ، فمعنى ذلك أنها تعتمد على وسائل وترتيبات هي وحدها تعرفها ، وهي وحدها تعلن حساباتها دون أن يكون لاحد غيرها وسيلة للجمع والطرح . وعلى أي حال ، فقد كانت مساعدة العراق في دعم الانتفاضة هي المساعدة المعلنة والمفتوحة الذي تمر عن طريق المنظمة بإسهام قدره أربعون مليون دولار في السنة .

П

كان موضوع الهجرة أيضا داعيا لقلق إسرائيل ، فهي في أساس إنشائها وطن قومي لليهود في العالم ، ويهود العالم كله لا يزيد تعدادهم على ١٤ مليون نسمة : خمسة منهم في أمريكا ، وأقل من أربعة في إسرائيل ، ومليونان في بلاد مختلفة من أوروبا الغربية وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية . وكل هذه العواقع لا تمثل مصدرا محتملا للهجرة ، فهم إما هناك فعلا في إسرائيل ( أقل من أربعة ملايين ) ، وإما أنهم مستقرون حيث هم مثل يهود أمريكا وأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية وإلى اخره . وإذن يتبقى يهود الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية، وعددهم لا يتجاوز المليونين. وهؤلاء هم مصدر الهجرة البيهودية المرغوب فيه والمأمول والمنتظر . وكانت التطورات الجارية في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية تعطى إسرائيل أملاكبيرا في انفتاح أبواب الهجرة اليها على مصاريعها ، ومع ذلك فإن هذه الأبواب كانت تتبدى مفتوحة في بعض الأحيان ، وفي بعض الأحيان الأخرى كانت تبدو مواربة . وفي كل الأحوال ، فإن يهود الاتحاد السوفيتي الذين كانوا يهاجرون منه راحوا يفضلون الولايات المتحدة الأمريكية حلما ذهبيا وفردوسا موعودا . وسعت إسرائيل بكل الوسائل حتى جعلت هجرة اليهود السوفيت إليها فرضا بالقسر على المهاجرين، فقد نجحت في استصدار قانون من الكونجرس يمنع عمليا يهود الاتحاد السوفيتي من الهجرة إلى الولايات المتحدة ، ويغرض عليهم رغم إرانتهم ، وضد رغبتهم أن يتوجهوا الإسرائيل. وكان ذهاب بعضهم السرائيل فاتحة لنوع جديد من المشاكل تتصل الاجتماعية وفي العمل وبالإسكان، مع توفير حد أنني من الخدمات الاجتماعية . وفي نهاية سنة ١٩٨٨ وإسرائيل تنصور أنها بقرب تحقيق أملها الواسع ، كانت المشاكل تحاصر يهذا الأمل حتى بالكلمات. فإن أحد الحاخامات القادمين من الاتحاد السوفيتي وقف ليقول:

#### WHY KUWAIT?

In the eyes of many Arabs, Kuwait seemed in the 1970s and early eighties to be a unique phenomenon. Its experience with democracy, even if limited, its efficient, well-equipped university and its vigorous press set it apart from its less modern neighbours. By the end of the 1980s these institutions were shackled, but the attitudes of Kuwait's people were largely unchanged. It was still a thinking state, even if the freedom to express those thoughts had declined.

Another element of Kuwait's sense of being different was the relative freedom of its women, which stemmed from the huge responsibilities they carried before Kuwait became rich. Being seafarers, the men were away most of the time fishing or trading, while the women were left to take care of everything else, from children to property to family relations. Through these traditions Kuwaiti women have acquired an independence unparalleled in the Arab world. Between 1969 and 1983 more young women than young men'graduated from Kuwait University, and the proportion of women in work grew from 9.6 per cent in 1980 to 13.8 per cent in 1985.

Kuwait's role in the Arab world was out of proportion to its size. It funded the education system in Yemen and, until the mid-1980s, gave lavishly to the PLO and other Arab causes, donating over 4 per cent of its gross national product to them. In 1982 its aid reached \$1.6 billion, making it one of the world's top donors in terms of dollars per head of population. It cut back heavily from 1987 because of falling government revenue.

Among the sheikhdoms, the Kuwaitis had one of the better records for consistently supporting Arab causes. They assisted front-line states economically damaged in the 1967 war with Israel, sent troops to participate symbolically in the 1973 war, argued in favour of the use of the oil weapon against Israel's allies, and applied the OPEC ban vigorously. In 1978 Kuwait condemned the Camp David agreements and imposed sanctions against Egypt. It acted as a mediator between the two Yemens before their unification.

If its foreign policy seemed modern and vigorous, Kuwait's internal relationships were stuck in the past, with a rigid class system. Only descendants of less than thirty families which had arrived in Kuwait by 1920 were entitled to full citizenship, while a number of naturalised Kuwaitis (mainly people whose families arrived by 1936) were second class citizens. The rest were the 'bidoun', meaning without citizenship, and these included all the foreign workers. By 1990 there were 620,000 Kuwaiti citizens and 300,000 bedouins who were

من ولفنن إقريقية المسلم مبارك امس رسالة من الرئيس مسلم كرايه جيبا رئيس جمهورية افريقيا الرسطى حول القضايا الافريقية والعلاقات الثنائية بين مصر وافريقيا الرسطى . وقام بتسليمها السيد جوزيف ديباري المستشار القانوني لرئيس جمهورية افريقيا الرسطى الى الدكتور اسامة الباز وكيل الشياسية ومدير مكتب اليئيس المناسية ومدير مكتب اليئيس

منحسدت رسيدي فالخارجية من أفريقيسا الموسيسطي مدر المدين باسم وزارة الخارجية بان جمهورية المريقيا الوسطى تقدمت بشكرى رسمية للمكرمة المسرية جاء

ان السيد محمد حسدين هيكل مؤلف كتاب د ارهام النصر ، اورد في الطبعة الانجليزية للكتاب د في صنعت الم واقعة مختلفة لا تمت للمقيقة بصلة الانهم د ان طائرة محملة بالجنود من جمهورية المريقيا الوسطى قد توقفت في مطار القاهرة في طريقها الى الملكة العربية السعودية اثناء ازمة الخليج واضاف المؤلف ان المسئولين المصريين في المطار ابدوا دهشتهم وتساطوا عن فيام هذا القطر الافريقي بارسال

المرة عسكرية الى السعودية فكان رد قائد الموق ان بلاده تسمى للممسول على عون مالى ولما كانت الولايات المتحدة توزع المال على هؤلام الذين يشاركون ل المرب فان جمهورية افريقيا الوسطى بادرت بارسال هذه القوة لكى تحصل على نصيبها من هذه الاموال ، وذكرت عكومة افريقيا الوسطى لى شكواها انه محملة بالضباط او الجنود باى مطار مصمرى في طريقها الى السعودية بل ان المربقيا الوسطى لم تشارك باى قوات في عملية تحرير الكويث المحمدية بل ان عملية تحرير الكويث المحمدية المربقيا الوسطى الم تشارك باى قوات في عملية تحرير الكويث المحمدية المربقيا الوسطى الم تشارك باى قوات في عملية تحرير الكويث المحمدية الكويث الكويث المحمدية المحمدية الكويث الكويث المحمدية المحمدية الكويث الكو

المستورية قائلاً : أنه بيعث الموسوع مع السلطات المغتصبة في مصر تبين أنه لم تتوقف أي طائرة محملة بالجذرة المتجهين من جمهورية افريقيا الوسطى الى المملكة الجربية المسعودية الشقيقة في عطار مصبري الثاء أنهة الفليج ويالتاني فان الخزار المسوب الى مستول مصبري بالمطار ، وأحد ضباط جمهورية افريقيا الوسطى مختلق تماما وليس له المناس من الصبحة

واختتم المتعبدت باسم وزارة الخارجية تعمريحه بان تضمين الكتاب المذكور هذه الواقعة المختلقة هو امر مؤسف يسيء الى حرية النشر التي تسمي مصر الى ترسيقها وتثبيتها وتثبيتها

وثيقة ٦ : المتحدث الــرسمي للخارجيـة المصرية يكــذب احدى الــروايات التي ادعــاها هيكل في كتابه.

# بيان صحفي اللولية العفو الدولية

MDE 14/15/90

فهرس منظمة العقر الدولية:

SC/PO

الترزيم:

حظمر دولسي: يمظر نشر هذا الهيان قبل الساعة ٢٠:٠٠ يترقيت غرينتش من يوم الأربعاء ٣ تشرين الأرل/أكتوبر ١٩٩٠

3 October 1990

الأمسانسة الدوليسة

1 Easton Street, London, WC1X 8DJ, United Kingdom

#### فريق منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق يقول إن القوات العراقية تقوم بعمليات القتل والتعذيب في الكويت

تالت منظمة العنر الدولية البوم (الأربعاء المرافق ٣ تشرين الأول/أكتربر ١٩٩٠)، إن القوات العراقية قد عذبت وأعدمت عشرات من الأشخاص، من بينهم صبية لا تزيد أعمارهم عن ١٥ عاماً، منذ غزت العراق الكويت في ٣ آب/أغسطس،

وقد أجرت المنظمة مقابلات مع عشرات من الأشخاص الذين هربوا من الكويت، كما أن أثنين من مندوبي المنظمة قد عادا لترفيها من البحرين، حيث تحدثا هناك مع ضحايا الانتهاكات وشهودها العيان.

وتقول المنظمة إن: وشهاداتهم ترسم صورة مرعبة للاعتقالات الواسعة الانتشار، والتعليب أثناء الاستجواب، والإعدام النوري، والقشل الجماعي خارج نطاق القضاء. و ويُعتقد أن المئات من الكويتيين، ومن جنسيات أخرى، هم الآن في المعتقلات أو السجون في الكويت والعراق.

وولم تكن القوات العراقية تكتفي بالقبض على من يُشتبه في قيامهم بهجمات مشَّلحة ضدها، بل كانت تعتقل أيضاً الرجال والنساء والأطفال ممن تجد بحوزتهم مطبوعات معارضة لها، أو أعلام الكويت، أو صور أمير الكويت،

ويُقال إنّ حيازة هذه الأشياء تُعامل في الواقع كالجرائم الكبرى، التي عقويشها الموت.

كما إن يعض الأشخاص قد ألقي القبض عليهم، أو تُتلوا الأنهم لم يضعوا صورة رئيس العراق صدام حسين مكان صورة أمير الكويت.

ريُعتجز المعتقلون في مراكز الشرطة، والمعارس، والمياني العامة الأخرى في الكريت؛ وقد تُقل بعضهم إلى العراق.

وريقول الذبن أطلق سراحهم إن المخابرات المسكرية المراقية تعذَّب المعتقلين بصورة روتينية ه.

قند علاب بعضهم بالصدمات الكهربائية، أو قاسوا الضرب فترات طويلة على أجزاء حساسة من أجسادهم؛ والبعض الآخر كسرت أطرافهم، وتُتنت شعورهم، وتُزعت أظافر أصابع أيديهم وأقدامهم، وهُدُّدوا بالاعتداء عليهم

ها تقبير مركة عالمة مسئلة بسعى بدور الدير من أجل الإقراع من جسع سبناه الرأي، وإناحة مماكمات عادلة وعاجلة للسبناه السياسين، وإنهاء النطبيب والإدبام، وتعدد النطبة في قريلها على تبرعات المبتانها ومؤديها في جسع أنماء العالم. وترطها علاقات وسبية بكل من الأمع التحدة، والبرنسكر، وسجلس أوربها، ومنطبة الرحمة الإلريقية، ومنطبة النول الأمريكية،

وثيقة ٧: فريق منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق يكشف المهارسات الوحشية للقوات العراقية في الكويت، وهيكل يقول: ان هذه القوات كانت تحت أوامر صارمة بمعاملة الكويتيين باحترام.

جنسية أر إعدامهم.

وتقول منظمة العفو الدولية: ونحن لا نستطيع حتى نشر المزيد من التنصيلات عن الضحايا السابقين للتعذيب، خشية أن تُعرف هويتهم أوهوية عائلاتهم، نيتعرضوا لمزيد من الانتقام،

رورد أن القرات العراقية تتلت أعداداً كبيرة من المدنيين العزل؛ فقُتل صبية في الخامسة عشرة من العمر بإطلاق الرصاص على رؤرسهم، وألقيت جثثهم خارج منازلهم.

وقال الأطباء الذين عملوا في مستشفيات الكويت عقب الغزر، إن الجنود العراقيين أحضروا أعداداً كبيرة من جنث الشباب، وكان كثير منهم أطلق عليد الرصاص في القلب أو الرأس من مسافة قريبة. وأكره الأطباء على استخراج شهادات وفاة تفول إن الضحايا ماتوا بعد وصولهم إلى المستشفيات.

كما ورد أن أعداداً كبيرة من حالات الإعلام شنقاً جرت في حرم جامعة الكريت، وكان ضحاياها أفراد يُشتبه في معارضتهم ضم العراق للكويت. رقد أعدم هؤلاء فوراً بعد انهامهم بارتكاب جرائم جنائية.

ولئن كانت منظمة العقر الدولية لم تتمكن من التثبت من بعض هذه الأخبار عن انتهاكات حقرق الإنسان، فإن عند الأنبا ، جاءت من مصادر متعددة من داخل الكريت وخارجه،

وهذه التقارير تحكي تصة لا تناقض فيها عن انتهاكات تعضد ما لدى منظمة العفر الدولية من معلرمات عن سجل العراق في حقرق الإنسان»،

ومنظمة العقو الدولية تدين ما قامت به القوات العراقية من عمليات الإعدام الفوري، والإعدام الخارج عن نطاق القضاء، والتعذيب.

وتعارض المنظمة أيضاً استخدام عقوبة الإعدام، التي فرضت لمعاقبة من يأوون رعايا الدول الغربية، أو يقومون بأعمال النهب والسلب، أو اختزان الأغذية لأغراض تجارية؛ إذ أعدم مواطن كويتي في شهر أيلول/سبتمبر لإيوائد مواطناً أمريكيا؛ كما أكدت السلطات العراقية أن ١٠ أفراد قد أعدموا حتى الآن بسبب النهب.

ولا تزال منات عديدة من المواطنين الغربين محتجزين في بغداد، أو في أماكن سرية أخرى في العراق، في حين منع غيرهم من مغادرة الكويت أو العراق. وتكرو منظمة العفو الدولية إعلان رأيها أن هذا الاحتجاز تعسفي ويشكل انتهاكاً لمهادئ حقوق الإنسان.

يُعظر نشر هذا الهيان حتى الساعة ٢٠٠٠، بترقبت غرينتش من برم الأربعاء المرافق ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠.

ملحوظة للسادة المحررين:

سوف يكون من المتعذر إجراء مقابلات مع أعضاء قريق منظمة العقر الدولية لتقصي الحقائق، خرفاً على سلامتهم وسلامة المصادر التي اعتمدوا عليها في المصول على المعلومات.

IRAQI FORCES KILLINGS AND TORTURING IN KUWAIT, SAYS AMNESTY INTERNATIONAL FACT-FINDING TEAM

يسلوا للدا لرحين الرحيم سرى وشخصستي غرقاة البشا دالتا سعيه والعشي الاركان العلمه (حركات) العدد / ج ۱/۱/۲\_\_\_ جبادي الأول ١٤١١ هـ 1111 الى/ نور مناوير نق/٢٦ كتاب تياد ة الفيلق الثالث السرى والشخص ٢٦٦٦ فيسي ٢ طيا "نسخه من رصايا التخريب الموجل لحقل نفط البرقان والمالغ عدد ها، ( 197) يتر نفطي نرجو الممل بموجها واصدار بخطة تخريب من قبل ك هم الديا ٢ خلال ٢٢. ساعد اعتبازا " من اصدار وصايانا واعلامنا اجرا التكم وصايا التخريب الموجل تاند نرتة البيا ة التأس نسخه الي/ كتابكم اعلاء يرجى التغضل بالاطلاع ٠ قياد ة الغيلق الثالث ــ طياء نسخه من الوصايا نرجو تزويد با ابد فعیة فق/ ۲۹ \_ ترجو الاطلاع وطياء تسخه من الوصايا المرية هدع فل/٣٠ نرجو تدقيق الاجراء إت المذكورة في العادة (٨١) وطيا والسفة من الوسايا و ر من فق/ ۲۹ ·

وثيقة ٨ : وثيقة عراقية تؤكد مسؤولية القوات العراقية عن تخريب الآبـار في الكويت، وهي عبارة عن وصايا خطط التخريبات المؤجلة في حقل برقان.

#### ، رصايا التخريب البواجل لحقل نقط البرقان (١٦٧)

١٠ الغايسية المهااة المنشأت النفطية والاهداف الحيوية ضبن حقل نقط البرتان والبالغدد ها
 ١١٧ بثر للتخريب البواجل •

٢٠ الابرالبخول

اللوا الركن صلاح عبود قائد قل/ ٣ يحد بوافقة القائد العام للقوات البسلحد مديلد اللوا صباح نورى علوان قائد الفيلق الرديف •

: تصنيف التخريب في الوقت الحاضر الى تخريب موجل •

, ١٠ الاستيسات

تكون الاهداف ضبن حقل نفط البرقان باسبقيه واحده

٠٠ الجماعات والواجهات

#### ا مرسالتحریب

يكون امر حرس التخريب النقيب قاسم محمد سلمان امر ف مغ فق / ٢٩ وبديله م اول على جبد عزام ولا تكلف قوة حرس التخريب باى واجب وعلى القوة تامين الحمليه الكافيه الاهداف التخريب وضمان عدم وقوعها بين العدو قبل صدور الامر بالفلق وتكون واجهات امر حرس التخريب كما يلى علم اولا ما استلام الاوامر الابتدائية بموجب النموذج ( ٨٢٣) الملحق (١)

ثانيا وقيادة قطعات حرس التخريب وجماعات الفلق في مكان التخريب

ثالثاً • ضبان حملية التخريب ضد هجوم العدو •

رابعا • السيطرة على السابله ضبن بنطقة التخريب

خامساً • تحرير الاوابر الى ابر فلق التخريبات تحريراً "حول تبديل حالة التاهب بموجب النبوذج (ب) • (ب) • (ب) البلحق (ب) • (

سادسا • اخبار الامر المخول او بديله دائيا بموقف تقدم اعبال تحضير التخريب والبوتف في مكان التخريب •

سابعاً • تقديم تقرير الى الابر المخول عن بدى تأثير التخريب بعد انجازه •

ي • جماعة فلق التخريبات

ا يكون ابر قاق التخريب المنطب مج يحصيد كافرائن برزير ابرك هم / ٣ صديله ( لفيس ممر ( عمد ممد ) ولا تكلف قوة قلق التخريب باى واجب الحروثكون مسووله قنها المراعد التخريب وتكون واجهات ابر قلق التخريبات كلا يلي ١٠٠٠

اولا • يديم حالة التاهب حسب الأوامر •

فأنيا و فحص المنظومة يوميا "

ثالثًا • فلن التخريبات عند الامربذلك ويتأكم من تجاحه •

رادما • الاخبار بنتائج التخريب •

٦ و الاحسسد راوات

اً. • تربط الحشوات بالنسبه الى ابار النقط كلا بوضع بالمخطط البرفق ( البلحق جـ ) الما بقيه الاهداف فتربط في البناطق الحساسم للعدف •

ب تربط اسلاك التخريب كالمد لكل مجموعه من الآبار النفطية المتقاردة مع بلاحظة دفن الاسلاك او تقطيتها بأكياس الرمل لمنع تاثيرها بالقصف المعادى

تابع وثيقة ٨

#### ، وصايا التخريب الموقعل الجدّل نقط البرقان (١٩٧)

الغايسية البيااة البنيات النقطية والاهداف الحيوية ضين حقل نقط البرقان والبالغ عدد ها
 ١٩٧ بنر للتحريب البراجل •

٢٠ الامر المخول

اللوا الركن سلام عبود قائد قل/ ٣ يعد بواقدة القائد الجام للقوات البسلعد هديلد اللوا مهام اللوا الركن سلام عبود قائد قل/ ٣ يعد بواقدة القائد البام للقوات البسلعد هديلد اللوا مهام الرديف

٣- التمنيييين

رُوُ تصنيف التخريب في الرقت الحاضر الي تخريب مواجل و إ

و الاستيات

تكون الأهداف ضبن حقل نفط البرنان بالسنية واحد م

ورو الجماعات والواجهات

#### حرسا لتخريب

يكون امر حرس التخريب النقيب قاسم محد سلمان امرف مغ فق / ٢١ وبديله م اول على عبد هزام ولا تكلف قوة حرس التخريب باي واجب وعلى القوة تامين الحبايد الكافيد لاهد إف التخريب وضان عدم وقوعها بين العدو قبل عدور الامر بالفلق وتكون واجهات امر حرس التخريب كما يلي علي اولا ، استلام الاوامر الابتدائية بموجب النموذج ( ٨٢٣ ) الملحق (١٠)

ثانيا • قياد ة قطعات حرس التخريب وجماعات الفلق في مكان التخريب • • •

ثالثاً و ضان حباية التخريب ضد هجوم العدو و

رابعا • السيطرة على السابله ضبن بنطقة التخريب

خاساً • تحرير الارامر الى امر فلق التخريبات تحريراً "جول تبديل نعالة التاهب بمرجب النبول ج

ساد سا واخبار الامر البعول أو بديله دافيا بموتف تقدم أعبال فعشير التغريب والبوتف في

سابعاً • تقديم تقرير الى الامر البخول عن بدى تاثير التغريب بعد انجازه • ... • جماعة فلق التخريبات

یکون امر فلق التخریب المناهد، می بصید عفران براز امر ان هم ۱۳ هدیله ( لغیب مرد ( عمد احمد ) ... ولا تکلف فود فلق التخریبات بای واجب اخر وتکون بینو ولد فنیا از من التخریب و تکون واجها ت

أور فلق النخريبات كيا بيان "و مسيدة المراهر" . أولا • يديم حالة التاهب حسب الأوامر •

ثانيا ونحص المنظومة يوميا

- ثالثًا • فلن التعربيات مد الأمريذ لك ويتاك من نجاحه •

رابهما والأخبار بنتائج التخريب

والإجسس راءات

تربط الحشوات بالنسدة الى ابار النقط كلا يونع بالبغطط البراق ( البلعق جـ ) الما بقيد الاحداث فتربط في البناطق الحساجة للحديث والمراق ( البلعة المراق )

ترسلا سلاك التخريب كا مله لكل مجبوعه من الأيارا لتقطيبه المتقاردة مع ملاحظة دفن الاسلاك ... او تفطيتها باكياس الرمل لمنع تاثهرها بالقصف المعادي .

## مېرى وشخصي. جه عدم ادخال وسائل الاشعال د اخل الغرقعات الادمد رفع درجة الناهب (١) المن الي (٢) مسلم. د محفر موضع محكم قرب مجموعة كل هدف تبعد بسافة مده ـ ١٠٠٠م من (العدف / الاهداف) يتواجد فيد المسواول عن فلن مع جهاز تفجير . هـ و تبيئة بوضع بحكم لامر جباعة الحرس في سطقه وشعبه توبن لدايسال الاوابر الي جباعات الفلق بسرعه ويجب أن يكون عقرى أمر حرس التخريب وأمر جباعة الفلق متقاربين أه أ - توكن المواصلات اللاسلكيم مع الموسوس التخريب على غيكة قياد والفرود . يب و توامن البواصلات اللاسلكيدياين امر حرس التغريب وامر جياعة الفلق و ج و تهيام ضايط ارتباط من جهاز لاسلك على عبكة قياد والفرقة لايكلفها ي واجب لايمال اوابر يَنْ الْفَاقُ الَّي أَمْرُ حَرِسَ التَّخْرِيْبِ أَوْ أَوَا مِرْ جِمَاعِهُ الْفَاقِيِّ فِي إلا عن الأجرا اب من قبل قائد الفرقة في فعيا " ونسبنا تعليل لجند بريابية البعيد، عيسها المعالية الرائي عبر أمر ك هم/ ٣ والنقيب أحيد بحيد عملية قرامن الفرقة والنقيب تاسم محيد أسليان أمر في مرا لفرقه لتد تيق ومتابعة دقة الإجرامات الشغذ ولتهياءة الاهداف للتخريب البوقيل واكبال مستلزمانها ارثرفع تقريسو "يون الى هـ عَالَ ١٠ مسادي من قبل قائد الفرقة وفق النبردج البرفق ( البلدي د ) اجرا النبارسات البستمرة (إنبيارية / ليليه ") لإيمال اوابر الفاق بأوا تبهاءة الاحداف للتغريب ورسائل اضافيه المسجيل كافة الأهداف يوحداتا ليدفعيه ضبن البدي التنسيق اليوس مع هدع فبل/ ٣ حول كافة المعاضل والمعرقات التي تهرز في تهيئة الاهداف للتربي يجرى ايجاز بقصل خلال عملية استلام رتسايم الأهداف حسب الخطه الجديده. تسلم كافة مراد التخريب اصرليا يموجب مستندات رخلال ٧٢ ساعه من مدور الوصايا إعلام. • البلغق ( [ ] نبردج ٢٢٨. البلحق (پ)نبردج ۲۲۸٪ الملحق (جـ) الماكن ربط الحشوات البلحق (د) نبردج تقرير بتابعة العبد الركن أتاك فرتداليشا ذالتاسمه والمشسسرون



تابع وثيقة ٨

الدرم الرداء الرداء والمستدر

سائر البركات المحدد/ح/مرام المعادا/م

المزمزوع / رسایا تخرست الذبار المصریت الدولان الموری می المدوری الدیست الدیست الدیست الموری المدوریت المدوری المدوریت ال

"عَنَا بِ أَحْرِينَ إِلَى وَ سِنَ الْهِ اللهِ الْمُعْلِدِ النَّالِدِينَ السَّامِ النَّالِدِينَ النَّالِينَ النَّالِدِينَ النَّالِدِينَ النَّذِينَ النَّالِدِينَ النَّالِينَ النَّالِدِينَ النَّالِينَ النَّالِدِينَ النَّالِدِينَ النَّالِدِينَ النَّالِدِينَ النَّالِدِينَ النَّ

نظراً للذه المعان المقد و و لذبار النقط لذا يعب ان تؤسفا متطلبات المعرب المالي متوس المعرب الدر ور الدر ولالك وادناه عاد الموسايا التى متوس المالوم المالي متوس المالوم المالي متوس المولاد المعدوة عيث تكون معرب المعرب وكان وم عما ما ورود المنط المرس كان المحرب متا ما ورود المنط المرس كان المرس كان المرس كان المرس كان المرس كان المرس المنابط المنا

، - يجب ان ند تنال سميد المفرقعات عن د ٢٠) والرثون را للدر الواهد .

٧ - يجب استورام اكرسن وسنده اشعال داورة لتربيب الذبار (وسلك)

ع - يجب ان يكون الذه وامت بلوساك والمترسب مؤمل امان من الوقت أمامر

٥ - يجب ان شرد اسلامك المحزيد جتى تما لل جرب الآبار

٦- نزن- كل معرسة آباريدورة وامرن.

٧- رائع منطنة سن سل ك المعر الله بارسان أن المعر عدة و عد ان تكون والمع

المحديد على المحيد على علم ما م يعربهم من المعردة .

١٠- اعراد معارسات مسترة من قبل المتوعات عن كسيسة ونضر الواجب.

. الراقعة اسفل الخياه الريح انسائدة الذي يب ان تنبر معرعة الأما الروقة الراقعة المائية معرعة النائدة .. وهكذا

ومذا سيمن عربم تماشر الوخيات الهنا تجهدن انفيمار الذبار على الميموعة المناليف.

١١- اجراء بيسي الحررات والمعرف است مرسى يونه كماعالى الذقل -

یا مراد العدر المان المراد و المواد الد عشاطية المنت المنت وقد امراد الد عشاطية المنت المنت وقد امراد الد عشاطية المنت المنت المنت وقد امراد المناطق المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المناطق المنت و مرسائل منت و و المنت المنت المنت المنت و الم

رور مساب الرورت المطاوب العيرة روست التاهم عن المان الى سد و تتنازا الدورت المعان الن المره وسد المعرف من يكون على على تام المورت المورت المعلم التاهم اعتبارًا و المورت المعلم التاهم اعتبارًا و المعلم الدور الدور المورت المعلم التاهم المعلم الدور المورة المعلم التعلم التعلم التعلم المعلم المعلم

١١٠ - الناسمين المستر مع أمرهرس البخرسية وسيت ان يكون معتى النالم مرّب معتى آمر مما عدة الحرسي

١١٠ - ١٥٠ مرسى الهرست هو آمر لأمر مماعة الفلاستام آمره

النيان مان طالي رحب امر امر المرام ماد ا/

السايار ١١

( > - < >)

رمت برنا، وبرسد

## مرسالت سرسية مزيد

مه/ دیوان، لوئا سے

ر رارہ لدافیلہ ۔ مقب لوزیر

مرارہ رائیلہ کی سے

مزرارہ رکنار دیدہ ۔ متب لوزیر

مزرارہ رکنار دیدہ ۔ متب لوزیر

الرمنیوں مسین فادل حن الرکزا

السید مریر بالمائیہ ، لحرا

السید مدیر برائیل رات الزیرا

السید مدیر برائیل رات الزیرا

السید مدیر برائیل رات الزیرا

السید مدیر برائیل المائد یہ ، لحرا

السید مدیر برائیل المائد یہ ، لحرا

ر متم السترا / ۱۱۱۹۱۱ ما ۱۱۱۹۱۱ الحاف ببرنين م ١١١٩٨ ١١١ ١١١١ ١١١٩٩١١ الما ١١٩٩١١١ مم ١١١٩٩١ الما ١١٩٩١١١ من الما الما الما الما المعالد مفعله الله ١٠

١- لدسيع في كل برووال سبئر بروربيين وبرريان نار ١٩ لعراصه سوا ومن كان منهم مؤن العرام المقريم ا والعرام اكديد / ١

- سیسے ملابا سب کی حسلیات ارتدویت را باسفرطار جرام می کن منتن منهم لترار بر زرارة رئ رصیص بعلی تعدا المعندیات / بعدا ن انتخت ری جه ایس بعد المومره و این رصیص به این سیسی مهم نعل اغراجهم و ای ت دورهم و فرمرسول ۱۰۱ میسی می می نعل اغراجهم و ای ت دورهم و فرمرسول ۱۰۱ میسی می می نعل اغراجهم و ای ت دورهم و فرمرسیو سین و کر فارفته و صوا فنی امریکا اللا تیسیدة ، با منقال

ه من جوالمعرا مرسيو سيب ه مرد ما رهيمه وصواحي المرسي المرسيد هار جوالسفراً فهر عمل السفر يوم اي تنركيا و السفر يوم المحاكم ر د ن لرا

٤- سبع دا و الن بريرا نسن بالا ننقال كى بدهم سوا ، عهم فريد البره من نقاط ميقافي عليه بسينه موا تن وقوا لهم او من فعول السي و لعبداً لهم بالرسو في موف مدنية رنكوست لنقل الوا لين برائين الم بالرسو في موف مدنية رنكوست لنقل الوا لين برائين ما ولت للدهم مع دلمد و اجرا د النر نيب برسني ، دن سب لانت د ايت ما ولت للخد موت رئيسه من عندام قيارة الهؤة البحرية والدف ما مناولة من مناولة فل بلا موال بهم رئيس مناولة من رئيسة دال تن د من مناولة من رئيسة درارة من رئيسة دال تن د

رمئیت دبوا زیرلاست

وثيقة ٩ : يدعي هيكل أن الكويت كانت بلدا مفتوحا أثناء الاحتلال، والعراقيون يمنعون السفر خارج الكويت. ١٣٧ الـوثائق من ١٠ ـ ١٤ : (العـراقيون يـردون على هيكــل من خـلال وثـائقهم ويعـترفــون بجرائمهم في الكويت).

نیسساده قرات الحرس الجمهسسه الارکان العامسه ( الحرکسات) الرئم ۲۱۲ التاریخ ۵۰/۸/۱۹۱

سرى للغايه وشخصي رعلى الغور

الى/ قائد تواتحمروابي حج

قائد فوات ببرخذ بصرحج<sub>.</sub>

تائد ترات المدينه المنورجج

قائد قوات بغدادهج

تائد تواشعدنان حج

نائد نوات الناوحج

قائد الغوات الخاصيج

المرضوع/ ترجيهات السيد الرئيس المائد (حفظه الله) يوم ٥٠ ١١٠٠

أمرالسيد الرئيس القائد (حفظه الله) يوم ١٩١٠/١/١٠ بها يلي :

و ان النصروني تياشاتنا واعتباط المستنده الى مهادى حزينا العظيم ليس في الادام الجيد التي تستند تنوم به تطعاتنا عندما تكلف بواجب تحسب وانما يمكن اساسه في طبيعه الاهداف والنوايا التي تستند اليها النوار السياس ليليه القرار العسكري

تد يحاول بعض العملا او من تنقصهم التربيه الوطئية والقومية الصحيحة أن يختبروا ردود فعلهم وحزبكم اتجاء عبث العابثين فيخرنوا الاوامر او يستهينوا بها وقد يحاول بعضهم اطلاق الرصاص ضد قواتنا و المطلوب الحزم وهدم النساهل وقطع الرقاب وليمال لتوقيف هو الاجرا الضروري المنتخب على حالات الخرق المعتبد للاوامر من غير سبب شربي او محاولة اطلاق الرصاص ضد قواتنا ومن يسعى الى المتظاهر المعناد فلا عد ولكم أن لم تبيدوا من يخن في صغوفها لا ن الحزم في بديته يجنبنا اجرا ات قرته لاحقه أن الهدف الذي صعمنا على الجازه يجون الله حتى لو كلفنا انها ر من السدم يجبنان لا يهتزحتي لو كلفنا الخاسئون انها و من المدم والله المعين :

وني طليعتهم رجال الغارس والله اكبر والعزه للعرب و و الله اكبر والعزه للعراق و الشجعات و المسلحة الشجعات و الله المراق الم

ترجر ا تخاذ ما يلزم وتنفيذ مضمونها بدقه وفورا من قبل قاده الفيادات وكافه الأمرين على مختلف المستوديات واهلامنسسسسا

الغريق الركسين اياد فتيح خليفسسه قائد قوات الحرس الجمهوري / ه/ ١٩٩٠/١

سسرى للغايه وشخمي وعلى الغور

وثيقة ١٠: توجيهات من صدام حسين شخصياً بقطع رقباب الكويتيين، واطلاق المرصاص على المتظاهرين وابادتهم، والتصميم على تحقيق الهدف وهو (ابتلاع الكويت) ولو كلفم ذلك أنهارا من الدم.

### الی/ : حرف کے لے مراحب الموضوع/ مظاهــــرات

في النيه قيام الكويتيين بمظاهرات اعتبارا من صباح غدد ١ ايلول وحتى الليل لغرض اسماع اصواتهم الى مؤتمر قمة غورباتشوف ــ يون نسينا مايلــي/

١٠ يتم الابلاغ عن المنظاهرات عن طريق الشرطه ونقاط السيطره او الجيش الشعبي٠

٠٢ يجب معرفة ما يلى قبل التنفيذ تم

آ • مكان المظاهرية •

ب. حجم المظاهمسره (عدد الافراد المشتركين فيها) .

على ضور ذلك يتم وضع الخطه التي تتضمن مايلي يو

ا أ التقرب الى منطقة المظاهره بهدر سبهدو سبهدو .

ب التقربالي المتظاهرين من الخلف قدر الأمكان وغلق الطرق المحتمله لانسحابهم -

ج. يتم الانفتاح بالنسق والرمي عليهم بوقت واحد (الرمي صليا) للبنادق والرشاشات 

لغرض تتل جميع المتظاهرين ليكونوا عبره لكل الخارجيسن .

ين اقترابا ى شخص المدنيين باتجاه الذين تم قتلهم الابعد اشعاركم من قبلنـــا .

تبقى وحداتكم بالاندار اعتبارا من الساعه ٢٠٠٠ ييم أ ايلول ولغاية ٢٠٠٠ ييم ١٠ ايلول٠

يتم اشعارنا قورا من كل حيادت وكذلك عن الوضع الامني بشكل عام وباستمسيرار.

العقيد (بقغ) آلركن جبار ظاهـــر نصيــــن 

تابع وثيقة ١٠

# ۔ جے اس ا

عقدا مماع بالصاعه ١٠٠٠ من بعل ١٥٠١ مرالسة الرفيق على هس المحد عصوالعدو القطري والدكتر سيعاي الرهم مدر هارالماك للأهمرة مالدارالاالهاف (الحسن اسعبى - مبارة لبران لجاميه - المارن -الرّ سينال - الرّعن ألا النسرمة) بمن مه العرب الباليه :-١:١ صبح الماهي واحد العبية العبدان عن مرد أعدد الدمه ما رج مدر لعرف رمن نقى المان علمي المسالة المحاه مسركه والتمل لصيف لعرس لوهار كل صفي العنصال المامية المامي والعرب والعرب الرمامي والعرب وسورلسك العرمسة كالعيس ليبيعن للناري المراحة السيب والمساله ماسسا مالام ما العالمة كا عب طنا عرصا عطاء عن الهرب والعبع ليسده للحارس عن لعارض. ى. يدا ما ما للبداء من الصداد الربل لسكل مره مسرك من لاهره ا علاه مراهنكر التعنيث النصبي توالمرا مطرعل الزمن على أن لقام لفرير لي معمل اله مرمعها لأعلى مصالحة وصبة لسننذالواها بولياله على لنزاهه من لعلى مصفيف المسسس على دلك. بر. تم الياكيد على المعامل الأنساني في عملنا البين مع ليركيزعلى استمام المسي للمعربين والصالين عن لصرف . هناك ثلاث أنوع للبسرالمومورعلى لسامه:-أ. السع المعلى العلى وهذا كين معرف من علال مانعم مداكان

وثيقة ١١ : محضر اجتماع بسين سبعاوي ابسراهيم وعلى حسن المجيد يؤكد عملى أسلوب معاملة الكويتيين الذي يعتمد على الشدة، وقطع السرؤوس وحرق المدور وسجن العائلات.

لاعساويه الحالي المساهدة المالي من المالي من الحالي وال جامد ميمه المراسية ٥٠٠ العلى على ليدار بعرب ميادات ميسرك ما ميد المعر ميدين سعيد من ساحية البرهم المرساء والبوله المرساء سكرن مسؤولا عن صا لهشیش برنعس هوالمسؤول عن طوها دن صهن ما فهم ميه أصله ها مكيد مساعله الأها ما الرها المعالمة ما سراب الدليورسيط محارها. ا عبدارس و، ١١ كل سين سياسي بلي العيالية م الدسي الرمل كمر عامله أما مى الدسك لها بى معتم الحرلماله

ا صدامرات اسريجا تعنى من كل العقومات ميكون الحسا ٧. محت الدعاء لمسيسين السابقين طالاهين يمي قطع رفع سمان نسس في الحاق الردي مي ٨. من حالة تنفيذ أي عيل من أن تعصد الموسات مرف اصطريا الحينين عمل ما معار ومنعما الرمي معن عرف من عمر الله به بدرسما ٩. الدسيع جي والصال المان الما دين الى لم مع الرعلى أوس الدهون مما ليسكر المالي مع مرعاة كرس لرس الماكيد على يطبيق منع الموال عمليا والتركيز على لبين معلقون ندهات هم سياعات منع المعل لمل أوس عدا تصميم موهم للاص مع طالة لبسك ماليسم الدي لمحل صعة عم العرص مع لعبسة ويديين تربر مع مع اللما عبل المستوس لما وس ١١. كم الما مطم على المال لمعلمان عبد العص حد ولا بموراطها مم اللطان ليه المال اجابالسم للواصات المكلفين تصاراً ممال . هدي مالاي فطأ فسلم لسير 19. والعشرة بالمائه لهم



من/ ف ٣ ل قن ٢٥ الى / ل قن ١٥ و/ سرية الاسناد

رقم المنشى الم

/ ( ) موقف وجد تناحق الساعه ۲۰۰ حضرت سياره شوفرليت بينما اللون رقم حكومسس واجب التفتيد بالساعه ۲۰۰ حضرت سياره شوفرليت بينما اللون رقم حكومسس وفيها مجموعه من منتسبي الامن ومعهم ثلاث سيارات شوفرليت واحده زرقا اللسون واثنين بينها أن من موفرليت بيك أب حمايه اصطحبوا شخص برند ى المالابسس واثنين بينها أن أخلا مفورليت بيك أب حمايه اصطحبوا شخص برند ى المالابسس المدنيه مقابل أحد المالية ا

الرائد قن الركن من الواء القوات الخاصمة من من النقيمة م

، رسیم ۱ ۱۱۱ . میرا ۱۱۹۰

سريسه وقوريسه

نع/محمد/.

وثيقة ١٢ : مفرزة عراقية تصف حادثة إعدام مواطن كويتي امام داره.



وثيقة ١٣ : تعليهات بكيفية التعامل مع دور الكويتيين المغلقة.

|                                          | ما المراه المراهندية الواهنية المراهنية المراهنية المراهنية المراهنية المراهنية المراهنية المراهنية المراهنية ا |                                             | سه برية شرطة الغروانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.17 (A) 17.17<br>17.17 (A) 17.17       | ا استسری وست                                                                                                    | si 📫 . a . a                                | The state of the second |
| )                                        | لى / كافة السراكز والمنات                                                                                       | 1                                           | المتاريخ / ١٩٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 a · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المراز يعميم المراز                                                                                             | t viss of 4-vis arestable on a company of a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لينا بكتاب قيادة قوات الشرطة             | - ۱۹۹۱/۱۱۸۱ المبلخ ا                                                                                            | سرقم ۱ ۱۲ ۲ فسس                             | كتاب جهاز المخابرات ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بتهاز التتغابرات التياء بعسليات          | انست فيه الشيلة مدير                                                                                            | ۲۲/۲/۲۹ و ۱ حنیث                            | - "بالكويت العرقم ه ١٢٩ فــــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يله مضموله واعمملا منما .                | بر.<br>و. و الاتخاني مايلزم لتنف                                                                                | مختلفة كلا من موقعه                         | تعزمي ليجميع الكويتيين وبحجج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | )                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u></u>                                  |                                                                                                                 | c <b>h</b>                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بيد الشرطة                               | 7                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ، عسلسي اسيان                            |                                                                                                                 | •                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سرطمة الغروانيسسة                        |                                                                                                                 | •                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15:1/-                                   | ےے/ شیاط                                                                                                        | 1                                           | نسخه منه الي /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | •                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | التقدير ،                                                                                                       | كتابكم أعالاء للملم مع أ                    | تبادة توات الشرطة بالكويت/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 | •                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 |                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                 | •                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 |                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·                                        |                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

وثيقة ١٤ : أوامر من القيادة العراقية يوم ١٩٩١/٢/٢٢ بالقيام بعمليات تعرض لجميع الكويتيين وبحجج مختلفة.

|--|--|

وثيقة ١٥ : تقرير لواء القوات الخاصة حرس جمهوري عن خسائـر اللواء في معركـة غزو الكويت. 1 2 7

|  | مر در للما يه |  |
|--|---------------|--|
|  |               |  |
|  |               |  |
|  |               |  |
|  |               |  |
|  |               |  |

تابع وثيقة ١٥

## مرکت یوی (اکنزاد) فی فاطع عملیان مرکت یوی (اکنزاد) فی فاطع عملیان اککون للفتر تومن ۱ آب رلنا به ۱۸ منه

## مرك للنام

وثيقة ١٦ : تقرير لواء المشاة الآلي الرابع عشر الحرس الجمهـوري حول خسـائر اللواء في معركة غزو الكويت. ١٤٨

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |     | المالالة ال | J C 2 / 1 . 1 . 22 |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |     |                                                                                                                |                    | <b>}</b> |               |
| المرق الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |     |                                                                                                                |                    | }        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | They are                                | ~ ~ |                                                                                                                |                    | }        | ۲۱) - الخارات |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |     |                                                                                                                |                    | 3        |               |
| The state of the s | age 1 to Lond                           |     |                                                                                                                |                    |          |               |
| الماعن بق أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11  |                                                                                                                |                    |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı ,                                     |     |                                                                                                                | L                  |          |               |

والوثيقتان ١٥، ١٦ ترد على هيكل بأن الجيش الكويتي لم يبد أية مقاومة تذكر عند دخول القوات العراقية.

وثيقة ١٧ : كتاب القادة لبوب وودورد الذي يمتدحه هيكل ويعتبره من مصادره الموثوقة ينقل اعتراف صدام بانه خائف من هجوم اسرائيلي ويطلب وساطـة أمريكـا لاقناع الاسرائيليين بعدم الهجوم.

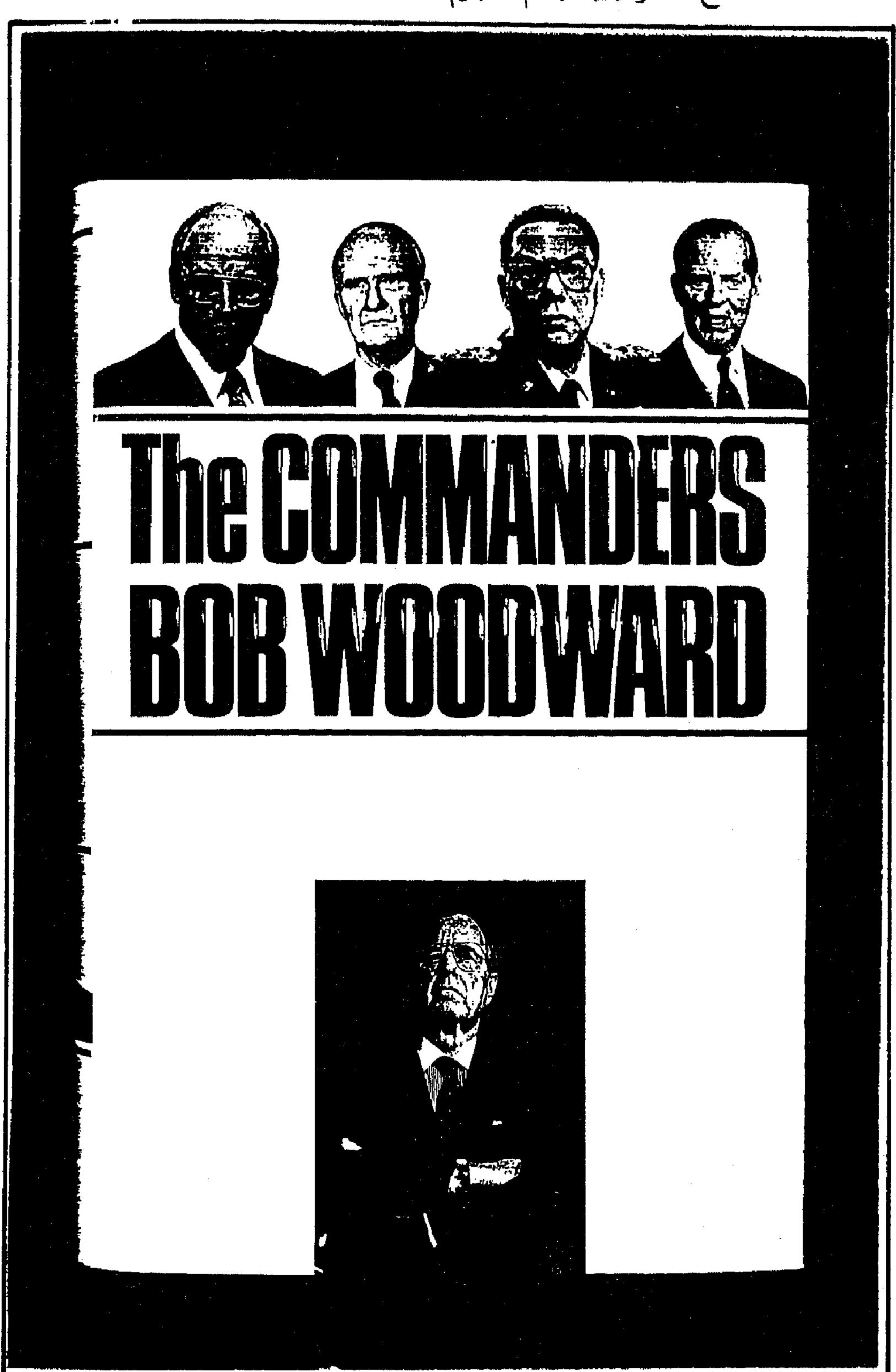

he had requested the meeting because officials in the United States were grossly overreacting to his April 1 speech. In the widely publicized talk, Saddam had discussed his chemical weapons capability and threatened to burn half of Israel if he was attacked by Israel. The West, Saddam had said, "will be deluded if they imagine that they can give Israel the cover to come and strike. . . . By God, we will make the fire eat up half of Israel if it tries to do anything against Iraq."

The State Department had called the speech "inflammatory, irresponsible and outrageous." On April 3, the White House had issued a statement calling the remarks "particularly deplorable and irresponsible." President Bush that same day had publicly

and irresponsible." President Bush that same day had publicly said, "This is no time to be talking about using chemical or biological weapons. This is no time to be escalating tensions in the Middle East. And I found those statements to be bad.... I would

suggest that those statements be withdrawn."

Saddam told Bandar that his words had been misunderstood to mean he intended an offensive strike against Israel. He acknowledged to Bandar that he wished his speech had been different. It had been delivered to members of his armed forces at a public forum where emotions were running high, with people clapping and screaming. As they both knew, he said, it never hurt in the Arab world to threaten Israel, and so he had done it. Nonetheless, he had threatened to attack only if he was attacked. A surprise strike by Israel was always possible. In 1981, Israel had launched a preemptive air strike destroying the Osirak nuclear research reactor to the south of Baghdad, and the memory lingered. He did not want to provoke another attack, he said.

The Iraqi leader knew that the recent execution of a British journalist, Iranian-born Farzad Bazoft, in Iraq was also bringing him criticism from the West. But, Saddam said, the journalist had been spying, and they had found direct links between him and

Israel.

"If I am attacked by Israel now," said Saddam, "I would not last six hours. When I was attacked the first time [1981], I was in a war [with Iran] and I could always say I was in a war. And now if I'm attacked, people will not understand why this happened." He would be embarrassed by another attack. There was an Arab summit meeting coming up, and Bandar knew Saddam was a proud man.

With one hour's notice, on July 25, Saddam summoned the U.S. ambassador to Iraq, April Glaspie, to-his office. Glaspie, a career diplomat, did not have time to obtain any new instructions from the State Department.

U.S. policy toward Iraq was muddled. Bush administration officials had been talking tough about Saddam's threats against Israel, the movement of Iraqi scup missile launchers closer to Israel, and Iraq's efforts to illegally import components for nuclear weapons. At the same time, the administration had blocked congressional efforts to impose economic sanctions on Iraq or cut U.S. food assistance. Baker's most recent public comment on U.S-Iraq relations was optimistic, saying there was a "possibility of improvement, and we want to encourage that possibility."

Glaspie, 48, who had been ambassador since 1988, was suspicious of Saddam. She had claimed to colleagues that she intended to keep the "thug" in place.

"What can it mean when America says it will now protect its friends?" \* Saddam asked, in an apparent reference to Cheney's statement that the United States would stick by its friends in the Gulf. "It can only mean prejudice against Iraq. This stance plus maneuvers and statements which have been made has encouraged the UAE and Kuwait. . . .

"The United States must have a better understanding of the situation and declare who it wants to have relations with and who its enemies are."

Glaspie said, "I have direct instruction from the President to seek better relations with Iraq."

"But how?" Saddam asked.

Glaspie said that more talks and meetings would help. She remarked that she had seen an ABC News profile of Saddam and his interview with Diane Sawyer. "That program was cheap and unjust," Glaspie said. "And this is a real picture of what happens in the American media—even to American politicians themselves. These are the methods the Western media employs. I am pleased that you add your voice to the diplomats who stand up to the media. Because your appearance in the media, even for five minutes, would help us to make the American people understand Iraq.

وثيقة ١٨ : هامش ص ٢١١ من كتاب القادة يؤكد ان السفيرة الأمريكية في العراق قالت ان العراقيين قد حرقوا محضر أقوالها في شريط مقابلتها مع صدام.

<sup>\*</sup> The direct quotes are from an Iraqi translation of the meeting made from a tape recording. A U.S. official said Ambassador Glaspie's own official report of the meeting to the State Department corresponds with the Iraqi version, but Glaspie later said that only 80 percent of the meeting had been published by the Iraqis.

national security adviser. Powell had a tendency to read people and then tell them in a very general and circumspect way what he thought they wanted to hear, Crowe thought.

Despite the President's statements that he did not want war, Crowe felt that Bush was too anxious to throw hundreds of thousands of troops into combat. One was Crowe's son Blake, a Marine captain commanding a company of 200 in the Saudi Arabian desert.

"Not everyone is going to like what I'm going to say," Crowe said. He didn't want to give a full dress rehearsal of his testimony, so he resisted telling Powell the specifics.

Powell sensed the reserve.

Crowe said he wondered about the apparent rush to go to war. "Everyone is so *impatient*." Some seemed to think the U.S. military had trained its soldiers for combat and hostile fire, but not to be patient and wait.

Patience had paid off handsomely in the Cold War. Waiting out the Soviet Union for 40 years would be marked as one of the great victories of all time. Why can't we think in the long term? he asked. A war in the Middle East—killing thousands of Arabs for whatever noble purpose—would set back the United States in the region for a long time. And that was to say nothing of the Americans who might die. War is messy and uncertain, he said.

Powell neither agreed nor disagreed. He listened, nodded, and seemed to encourage Crowe to go on.

As Crowe spoke, he sensed that Powell was trying to dope him out, to learn something that would give Powell an edge.

Crowe wanted to ask some of his own questions. Where is Cheney on this? he asked. Secretary of Defense Dick Cheney was Powell's immediate boss.

"Beats me," Powell replied.

What does that mean? Crowe asked, lowering his voice.

"He holds his cards pretty close, as you know," Powell replied. Crowe knew that, indeed. His last six months as Chairman had coincided with Cheney's first six as Secretary. He'd seen how unrevealing Cheney usually was.

Cheney comes back from the White House and tells nothing, Powell said. As a member of the cabinet, Cheney had meetings with Bush apart from the formal National Security Council meetings that Powell attended.

وثيقة ١٩ : الصفحتان اللتـان ترجمهما هيكـل من كتـاب القـادة وأقحم عبـارات غـير موجودة في النص الأصلي. Crowe believed that the Chairman had to give-more than just military advice. For a presidential adviser—even the principal military adviser—to talk only about the military at White House meetings was a sterile exercise. Those who disagreed with him would tell the President: that's just military advice, but when you factor in the political, diplomatic and economic recommendations, here's what you ought to do.

No, Powell had to give his overall policy advice. If it was rejected, he could choose to resign, or stay on and accept the decision. There was no way around giving advice direct and undiluted.

In White House meetings during the Reagan and Bush administrations, Crowe had observed a common gimmick that some cabinet officers used as a halfway measure. They would say that a certain option ought to be discussed and examined, in the interest of a full debate. It was a way of putting an idea on the table without getting in trouble. In Crowe's view, that was a cop-out. A presidential adviser had to be willing to place his personal prestige on the line and say, here's my overall conclusion. Advice without a bottom line meant little. It was a lot to ask, but that's what they were paid for, Crowe believed.

He had no notion what Powell had done, and he felt it was neither his place nor the moment to ask him. But God, he wanted to believe that Powell had presented his thoughts fully. He had never felt more empathy for Powell, or put so much hope in him.

"I've been thinking," Crowe said, "it takes two things to be a great president and I ought to tell you because you may be President some day."

"No, no," Powell said insistently, dismissing the reference to his political prospects—a subject of endless forecasting in the media.

"Yes, you may and I want to tell you," Crowe said. "First, to be a great president you have to have a war. All the great presidents have had their wars."

Laughing, Powell acknowledged the truth of the statement.

"Two, you have to find a war where you are attacked."

Powell nodded in agreement.

Crowe could see Powell understood him.

When they finished their meal, Crowe thanked Powell for lunch and left. He realized that Powell had not even attempted to persuade him that the current policy of developing an offensive mili-

## فهرس الكتاب

| ٧.    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | مقده     |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|
|       | سل <b>الأول</b> :                                       | الفص     |
| 11    | ميكل البداية والنهاية                                   | <b>6</b> |
|       | بىل الثاني:                                             | الفص     |
| 22    | عمى المحبة وصمم البغضاء                                 |          |
|       | سل الثالث:                                              |          |
| ٤١    | وثائق مزيفة وقراءة عراقية                               |          |
|       | بىل الرابع:                                             |          |
| ٥٧    | روايات هيكل بين المنطق ووثائق التاريخ                   |          |
|       | بىل الخامس:                                             |          |
| ٧٣    | هيكل والملك حسين                                        |          |
|       | بىل السادس:<br>مى مى م |          |
|       | الاختلاق والتزوير المزدوج للوثائق                       |          |
| ۸.    | سل السابع:<br>هل نجح هیکل أن یکون جراح تجمیل            | الفم     |
| 40    | هل نجح هیکل آن یکون جراح مجمیل                          | • •      |
| /     | سل الثامن:                                              | الفص     |
| 111   | عندما يتهاوى الكاتب الذي كنا نحسبه كبيراً               |          |
| 1 1 Y | ائقى ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،              | الوت     |



A Gift from
Mohammed M. Aman, Ph.D.
Dean and Professor
School of Library and Information Science
University of Wisconsin-Milwaukee

## A Visit To The Spider's Web

Dr. Abdulla Hamad Mohareb



enter for Research and Studies on Kuwait

Kuwait, 1992.